

## السينيرة النبوتة





غبار مخيند خلافه اليتعار

فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سديلي قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ه .

( قرآن کریم )

بسم الله الرحمن الرحيم

تاً لم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألما شديدًا في عام الحزن ، فبعد عشر سنوات من دعوته مات عمه أبو طالب الذي كان ممنع أدى قريش عنه قبل أن يصبح له أنصار أقوياء بمنعونه ويقومون معه

يقاومون طغيان الكافرين . ويعملون جاهدين على نشر أنوار اليقين في قلوب الناس الراغبين في جوهر الحقيقة . عشر سنوات مضت في جهاد كانت كفيلة بانتشار الإسلام لولا عناد وجوه قريش الذين

حزن الرسول عليه السلام لموت شيخ الهاشميين الحبيب . وزاد

ناصبوه العداء وآدوه وفضوا الناس عنه . خشية أن تنفتح أفئدتهم

للحكمة التي تنزل عليهم من وراء الساوات من لدن علم خبير . في حزنه أن الله قد نهاه عن أن يستغفر للشيخ الذي شب في كنفه وحماه بعد أن أرسل وقال له : « اذهب يابن أخي وقل ما أحببت ». ولم يكتف بتأييده ونصره وإن لم يؤمن نما جاء به . بل رحب باسلام بنيه وقال لهم إن الأمين لم يدعهم إلا إلى خبر . ولولا إيمانه

الذي استبد به باأن الله أجل من أن يبعث بشرا رسولا لكان من السابقين. كَان ذهاب أبي طالب واختفاؤه من حياة الرسول خسارة فادحة حزت في نفسه عليه السلام ، وقبل أن يصل إلى أغوار النكبة إذا خديجة أم المؤمنين التي صدقته عندما كذبه الناس . وآزرته وكانت له وزير صلق على الدوام ، تموت بعد موت أبي طالب بثلاثة أبام ، فكادت نفسه أن تذهب شعاعا . فالطاهرة كانت قبل البعثة خبر معين له على أن ينقطع للعبادة والتحث والنظر إلى وجه الله ، وما كانت تضيق بحبه العرالة ، بل كانت تبارك فيه حب النزوع إلى ملكوت الساء وعاولة الاتصال بالخبر الأسمى وكال الكال . وكانت بعد الرسالة نبض الإسلام وحاضنة الدعوة والبلسم الشافي لكل الحراح ، فا عاد إليها باسر الوجه متقلا بالهموم والأحران إلا أقبلت عليه تشجعه وتواسيه ولا تقوم عنه حتى تمسح عن قلبه الكبير الأوصاب ، ويفر نغره الحميل بالابتسام ، وينا لق في عينيه الدعجاوين الآسرتين العزم والتصميم على احال كل الآلام في سبيل الله ، حي يؤدى الأمانة ويبلغ ما أذرل إليه من ربه .

خمس وعشرون سنة مرت منذ تزوج سيدة نساء قريش شاركته فيها آماله وآلامه ، مسراته وأحزانه ، وقد وقفت إلى جواره في أحسم لحظة في تاريخ البشرية ، يوم أن جاءها من غار حراء يقص عليها وهو يرتجف من الحوف نبأ نزول الملك عليه من الساء ليقول له : اقرأ . لقد صدقته ، ولو أنها خالحها أدنى شك في صدقه لزادتة رهقا في الوقت الذي كان فيه في أشد الحاجة إلى من يثبت فواده ويدهب عنه روعه ، ولزعزعت إيمانه بنفسه وتصديق ما أنزل إليه ، ولا جرم فقد كان عسب أن به كهانة أو جنونا . ولكن الله اصطفاها وأعدها لتكون نم العون لزوجها الذي سيكلف بأروع رسالة لا يقدر على النهوض ما إلا أولو الهزم من الرسل .

غنية غزيرة غرسها الله من فيض كرمه فى نفس رسوله . وكان بيدها الحانية مفاتيح كنوز قلبه . ولما كانت غنية با نيل العواطف ، خبرة زادها إعالم بالله ورسوله خبرا على خبر ، فقد كانت تأرى خزائن رحمته بما ملا الله قلبها من كنوز بره ، فكانت الرحمة تتدفق من بيت الليوة تغمر المصدقين والمكذبين : فعلى الرغم من قوة محمد عليه السلام الحارقة فانه لم يلجئاً إليها أبنا ليدفع عن نفسه الأذى أو يردكيد المعتدين ، وكان غاية ما يفعله أن يقول : اللهم اغفر لقومى فالهم لا يعلمهن .

كانت عين الحود ، جادت براحتها في سبيل "بيئة كل سبل الراحة ليتدبر زوجها ويتفكر ويتأمل ويذوب في روح الوجود ، وجادت با موالها لوجه ربا الكرم ، وتحملت الألم والعذاب والاضطهاد والتشريد والحوع في شعب أبي طالب في سبيل الحق حي جادت بروحها راضية مرضية . قد أذلت الدنيا بادبارها عنها وأغرت الآخوة بالباغم عليها ، وبكنها أغز اللعوع التي ذرفتها البشرية ، ولا غرو فقد بكاها رسول الله حسل الله عليه وسلم — وصححه بالدمم الحتون .

لك الله يا تحديجة . يا طاهرة . يا سيدة نساء قريش . يا حاضنة الإسلام ، يا أم المؤمنين . يا حبية الرسول ، يا من لم يستقر له مقام في داره من بعدك . فقد هجره من لوعة الأسى ليبت في دار أم هائى بنت عمد أبي طالب . أو في الحجر في الحرم في حراسة المطعم بن عدى وآله . أو في أي دار من دور بي هاشم في شعب المطعم بن عدى وآله . أو في أي دار من دور بي هاشم في شعب أي طالب . فغابك عن الدار شيء موجع أليم لقلب مرهف رحم .

ونال كفار مكة من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ما لم يكونوا ينالونه أيام أن كان عمه أبو طالب خميه . وقد بلغ بهم الصلف أن خبروه بن إهدار دمه أو الطرد من مكة . فخرج عليه السلام ومعه غلامه زيد بن حارثة إلى الطائف وهو يرجو أن بجد فى تفيف رجالا يؤمنون به وبرسالته وبمنعونه حتى يبلغ رسالات ربه . ولكن ما ناله من أذى في الطائف كان قمة ما ُساه عام الحزن . فسادات ثقيف لم يكتفوا بائن أعرضوا عنه بعد أن سخروا منه ، بل أجلسوا سفهاءهم على جانبي الطريق يضربون رجليه بالحجارة حيى تدمى . فاذا ما أجهد من العذاب والبار على الأرض ليلتقط أنفاسه هرعوا إليه ورفعوه من حت إبطيه ودفعوه في الطربق. ليستا نفوا رضخ رجليه بالحجارة . إنه يستشعر آلاما حادة تخ روحه كلما تذكر ذلك المشهد الرهيب ، ويزيد فى عذابه أنه لم يستطع أن يعود إلى مكة قبل أن نجىره المطعم بن عدى . ترى ماذا كان يفعل لو أن المطعم أن أن بحره كما أني الأخنس وسهيل بن عمرو؟ كان عام الحزن مفعما بالأسى . قاسى فيه رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم - والمسلمون الأحزان الثقيلة التي توالت وتعاقبت حتى لقد بدا أن الإسلام يواجه محنة . ولم يكن في هذه السنة القاسية إلا تسرية واحدة خففت بعض الشيء من لوعة الشجن . فان الله سبحانه وتعالى أخبر عبده ورسوله أن نفرا من الحن قد ألقوا إلى التمرآن سمعهم فا جابوا داعي الله : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الحن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا يا قومُنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه بهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وبجركم من عذاب أليم a (1) .

كانت بارقة أمل فى الظلمات التى رانت على حياة المسلمين اللذين كانوا بمضغون الحزن وآلام العذاب صامتين ، وكانت تسرية للرسول عليه السلام الذى احتمل فى ذلك العام من الأحزان ما ينوء عن حمله بشر . ولكن الرسول الكريم الذى ذاق كل ألوان العذاب والاضطهاد والأسى كان فى حاجة إلى تسرية أعظم ، إلى آية كبرى من آيات ربه تمسح عن صدره ما رسب فيه من مرارة التكذيب واتهامه بأنه مفتر ، وسخرية الساخرين وهزء المستهزئين طوال عشر سنن تصرمت مذ أول مرة الذى فيها برسول ربه فى الغار .

سنون طویلة انقضت فی کفاح وجدال بینه وبین قومه . ولم پستجب الی دعوته إلا نفر من الموسنین الذین شرح الله صدورهم للابمان ، وكانوا فئة قليلة أعجز من أن يتصروه أو أن يتفوا فی وجه الشر الذی جمع صفوفه ليكتم أنفاس ما جامهم به . قبل أن پستفحل الأمر ويصل إلى قبائل خارج مكة فيفلت الزمام من الحائقين . وقد انتهت تلك السنون عوب " طالب وخديجة وخدلان الطائف الألم . ولم يين إلا ربه نع المولى ونعم النصر .

كان على أنقة من أن نصر الله قريب . فقد أوحى إليه : • وكان حقا علينا نصر المؤمنين (٢) • وأنه : • حتى إذا استياأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جامع نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد باسنا

<sup>(</sup>۱۱ ـ ۲۱ ـ ۲۱ ـ ۲۱

عن القوم المجرمين (١) ١.

وغابت الشمس خلف جبال مكة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسام إلى بيت أم هائى بنت أى طالب ليبيت عندها ، وسار مكلوم الفواد فهو لا يطبق أن عضى الليل فى داره بعد أن أقفرت من الطاهرة ولو أنه بهى بسودة بنت زمعة ، ولو أن فاطمة الزهراء تبذل نفسها لتهيي لايبها الصابر الحزين كل أسباب الراحة . ولو أنه لا يصدر على فراق فاطمة إلا أن ما يعتلج فى نفسه من الحزن والشجن كان يطغى على لطفه بابنته الى انطوت على نفسها بعد أن فقدت أمها الحنون .

وبلغ شعب أى طالب فاذا بلتكريات أيام الحصار القاسية تطفو على سقلح ذهنه ، فني ذلك الشعب جمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب مومنهم وكافرهم ليحموه من فتك قريش ، وقد صبروا على الحوع والمقاطعة والتشريد . ورأى بعين خياله خديجة وهي تثلوى من الألم ، وأم كثئوم وفاطعة وعليا وزيد وهم يتضورون من الحوع ، وسعد بن أني وقاص يلتقط من الأرض شيئا طربا لا يدرى ما هو ثم يلتى به في جوفه ليسكت صراخ بطنه ، واحتلت رأسه أقسى المشاهد التي مرت بالمحصورين في الشعب فغامت بالأسي صفحة وجه الإنسان العظم .

وبلغ دار أم هانئ فاذا بزوجها هبراً يستقبله ويرحب به وإن لم يؤمن برسالته ، وكان الحوار كثيرا ما يدور بين الرسول عليه السلام وبين أم هانئ ابنة عمه وزوجها هبيرة ، وكان الإعجاب

<sup>(</sup>۱) يوسف ۱۱۰

محديث أفى القاسم بيدو على وجه الزوجن ولكن قلبيهما لم ينشرحا الابمان ، فنبات أبى طالب على دينه حتى المات جعلهما يعتقدان أن دين الآباء خبرتما جاءهم به ابن عبد الله، فلوكان خبرا ما أعرض عنه أبو طالب !

ونام عليه السلام في بيت أم هانئ ، فبينا هو نائم عشاء إذ آتاه آت فا يقظه فاستيقظ فلم ير شيئا ، فاذا هو بكهيئة خيال فا تُتبعه بصره فاذا هو جبريل ، فا خذ جبريل بيده فا خرجه إلى المسجد فأسرى به ، فأحس عليه السلام أنه يسمو ويرتفع حي ساد الحافقين ، وراح جبريل مجوب به ملكوت الله والرسول عليه السلام ما خوذ بما يري . ثم استوى جبريل بالأفق الأعلى على هيئته الى خلقه الله عليها ، فجعل محمد عليه السلام يرنو إليه في دهش وقد هوى إليه فوَّاده . إنه رآه أول مرة وهو عملاً الأفق عند غار حراء فخر مغشيا عليه ، أما الآن وهما في السموات العلي فان الرسول عليه السلام يرقبه وقد تهلل بفرح روحي فياض ، فكل ما حوله علاً النفس دهشة والفواد سمجة ونشوة والعن نورا ينسكب في أعاق الذات . واستشعر النبي الكرىم أنه دنا من رب العزة ، وما کان دنو مکان ولا قرب مدی ، فسبحانه وتعالی فی کل مکان . بلكان رفعة منزلته وتشريف رقبته وإشراق نور معرفة الله ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته ، وملائت جوانحه سبجة الأنس بربه والتفرح بفيض كرمه ، فقد بلغ نهاية القرب ولطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة . فأوحى الله إلى عبده ما أوحى ، فرض عليه الصلاة وأنزل

عليه : ﴿ أَلَمْ نَشْرِح لكَ صَدْرِكَ . ووضعنا عنك وزرك . الذي أنقض ظهرك . ورفعنا لك ذكرك . فان مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا . فاذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب » .

كانت تسرية محقت كل أحزان السنن الى انقضت منذ كلف بالرسالة حتى أسرى به . إنه متفرح فى الله وبالله . لم يعد خس آلام نفسه لكا نما خلق من جديد بلا آلام ولا أحزان . بل أمل ورجاء وعزم من حديد .

ولقدرآه نزلة أخرى . عندسدرة المنتهى . عندها جنة الما ُوى. إذ يغشى السدرة نور رب العالمين . ما زاغ بصره وما طغي . لقد

رأى من آيات ربه الكرى (١) . وانتهت رحمة الفضاء عند بيت المسجد ، فدخل عليه السلام

ليصلى ركعتن نحية المسجد وقد امتلاً على وحكمة ويقينا . فقد عاين عظمة خلق الله وهو مبهور مجلال ملك الله ، فإكان غطر له على قلب ما في الكون من أعاجيب .

وقامت أم هائى بالليل فلم تجد رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فى فراشه ، فامتنع منها النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش ، وربت مخاوفها فبعثت إلى بنى عبد المطلب أن أبا القاسم فقد ، فتفرق بنو عبد المطلب يلتمسونه ، وبلغ اللباس إلى ذى طوى وجعل يصرخ:

> - يا محمد! يا محمد! فا جابه عليه السلام:

<sup>(</sup>١) انظر التدييل .

ب لبيك .. لبيك .

فلما دنا عليه السلام من عمه قال العباس:

يا بن أخى عنيت قومك ، فا بن كنت ؟
 ذهبت إلى بيت المقدس .

- دهبت إلى بيت المقدس.

فقال العباس في دهش :

من ليلتك؟!

— نع<u>م</u> .

مل أصابك إلا خبر ؟

ــ ما أصابى إلا خبر .

وصمت العباس وقد امتلاً دهشا وأسفا . فأ كان يظن أن يصل ابن أخيه فى دعواه إلى أن يقول إنه ذهب إلى ببت المقدس وعاد فى لبلة . وسارا صامتين فى الظلام حى بلغا دار أم هافى بشعب أن طالب ، فلخل رسول الله — على أم هافى بعلس بعيد الفجر وهى فى فراشها ، فلما رأته هرعت إليه تساله أين ذهب ؟ فراح عليه السلام يقص عليها قصة الإسراء وما رأى من آيات ربه الكرى ، وهى تتفرس فيه لا تكاد تصدق شيئا مما يقول ، وكيف بسطيع عقلها أن يسيغ أن محمدا عليه السلام ذهب إلى بيت المقدس وعاد منه فى لبلة واحدة ، والقوافل غدوها شهر ورواحها شهر !

وتا هب ــ صلى الله عليه وسلم ــ للخروج فقالت له أم هانى ً وهي تحسب أنه محموم :

- إلى أين ؟

ــ أنا أريد أن أخرج إلى قريش فا ُخىر هم مما ر أيت .

يقول لهم إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاًد فى نفس الليلة ؟ ! إن أم هانى ً لتفزع من هذه الفكرة . فتعلقت برَدائه ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وقالت :

- أنشدك بالله يا بن عم ألا تحدث بهذا قريشا فيكذبك من صدقك.

وحاول رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أن ينطلق فى رفق ، ولكن أم هانئ تشبثت به وهى تقول :

إنك تائن قوما يكذبونك وينكرون مقالتك ، فاختاف أن

يسطوا بك .

كانت أم هانى لا تزال على دين قومها وكانت لا تصدق كلمة من حديث الإسراء ، فكانت تخاف أن بجر ذلك المناعب على محمد. فهو يعيش في مكة فى جوار المطلم بن عدى ، فمن يدرى ماذا يكون موقف المطلم من أنى القارم إذا أعان على الملا أنه أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعاد قبيل أن تشرق شمس اليوم التالى . لردن جواره بلا ربب ، ولن يستطيع بعدها أبو القاسم أن عشى آمنا فى مكة .

كانت أم هانى متعلقة بردائه فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يدها ، ثم خوج إلى الحرم وصوت أم هانى لا يزال يرن فى أعاقه . لقد قالت حقا فهو داهث إلى قوم بكذبونه وينكرون مقالته ، فقعد حزينا فى المسجد فمر به أبو جهل فقال كالمستهزى : — ها كان من شيء ؟ كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على يقين من أن أبا جهل سيكذب حديث الإسراء ، بل سيجد مادة للسخرية تشي مرض قلبه ، ولكنه عليه السلام لا يستطيع أن يكتم ما شرفه الله به و لم نال من الهزء و الأذى ما ينال ، فقال :

ــ نعم أسرى بى الليلة .

\_ إلى أين ؛

\_ إلى بنت المقدس.

\_ لم أصبحت بن ظهر انينا ؟

۔ ہم اصبحت ہیں

لعم .
 فلم ير أن يكذبه مخافة أن مجحده الحديث إن دعا قومه إليه ،

إنها فرصة سنحت له ليو كدكذب ابن أبي كبشة ، قال :

ــ أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم ما حدثتني ؟

نعم .
 فوقف أبو جهل في الحرم ينادي :

فوقف ابو جهل فی الحرم ینادی

يا معشر بنى كعب بن لوئى .
 فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما . فالتفت

والفطنت إليه المجالس وجاءًوا حتى جمسوا إليهما أبو جهل إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال :

حدث قومك بما حدثتنى به .
 فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فى ثبات :

فعال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في نباك : ـــ إني أسرى ني الليلة .

فار تفعت الأصوات قائلة :

عرصت او صوات دلا . - إلى أنهز ! — إلى بيت المق*دس* .

وراح عليه السلام يقص عليهم ما رأى من آيات ربه فضجوا وأعظموا ذلك . وصار بعضهم يصفق وبعضهم يضع يده على رأسه تعجبا ويقول :

- انظروا إلى ابن أبي كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة !

وقال بعض المسلمين الذين كانوا يتا رجحون بين الإيمان والكفر: - نحن لا نصدق محمدًا مما يقول.

وسعوا بذلك إلى أنى بكر فراحوا سرواون إلى دور ببى جمح، فقد كانت دار أنى بكر فى ذلك الحى ، فلم التقوا بابن أنى قحافة

قالوا فی فزع : قالوا فی فزع :

- هل لك فى صاحبك ؛ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس .

– أوقال ذلك ؟

← نعم .

م فقال أبو بكر في هدوء :

-- لئن كان ذلك لقد صدق .

فرموه بنظرة منكرة فقالوا :

- أفتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟

مع. فقال أبو بكر في صدق :

— نعم ، إنى أصدقه فيا هو أبعد من ذلك ، أصدقه فى خبر الساء فى غدوة أو روحة . وانطلق أبو بكر إلى البيت العتيق فاذا برسول الله عليه السلام وقد التفحوله أبو جهل والمطع بن عدى والوليد بن المغيرة والملا ، وإذا بالمطعم يقول لرسول الله عليه السلام :

- إن أمرك قبل اليوم كان أنما ( يسيرا ) غير قولك اليوم ، وأنا أشهد أنك كاذب . نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس. مصعد أشهرا ومتحدر أشهرا . أثرعم أنك أتيته فى ليلة واحدة ! واللات والعزى لا أصدقك وماكان هذا الذى تقول قط .

كان بين المطعم بن عدى وأى بكر صداقة وثيقة من قبل الإسلام ومن بعده ، وقد خطب المطعم لابنه جبر عائشة بنت أبي بكر ، وعلى الرغم من تلك الصلة المنينة فان أبا بكر لم يستطع أن يحك على تكذيب المطعم لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم — لفتال:

يا مطعم بئس ما قلت لابن أخيك ، جبهته بالمكروه وكذبته.
 أنا أشهد أنه صادق .

واشتد الحدال بن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وبين المكذبين . وملات أصوات الاستنكار أرجاء الحرم ورددتها جبال مكة ، واهز إيمان بعض المسلمين فا كان يقصد محمد عليه السلام شي ه بعجز العقل عن إدراكه ، فقد ارتبطت أدها بهم بمسافات يعرفونها وسرعة يضربون بها في الليداء وما كانوا يدرون شيئا عن الأمر الكونية ، وما عرفوا بعد أن سرعة الضوء هي الأمر الثابت الوحيد في الكون ، وكيف أن الزمن والفضاء عاملان نسيان بستمدان قي الكون مسرعة الضوء ، وأن النور هو الحقيقة الثابتسة قياسهما من سرعة الضوء ، وأن النور هو الحقيقة الثابتسة

في الكوذ(١) « الله نور السموات والأرض » .

ما أوتوا من العلم إلا قليلا ، لم يعرفوا ما فى الكون من أسرار عجيبة ، ولو عرفوا ،تلك الحقائق المذهلة لأيقنوا أن رب العالمن الذى خلق تلك الأعاجيب قادر على أن يطوف برسوله أرجاء الكون فى لمحة عين ، ليريه من آياته الكرى .

وماجت مكة بالدهشة من حديث الإسراء وحق لها أن تموج ، وتدفق الناس إلى البيت العتيق حتى لا يفوتهم ذلك الحوار الدائر بين محمد بن عبد الله الذى يوكد أنه أسرى به ليلا من المسجدالحرام إلى المسجد الأقصى وعودته إلى مكة فى ليلة واحدة وبين سادات قريش الذين وجدوا فى ذلك الحديث فوصة ذهبية ليعلنوا على الملا" كلب الرجل الذى اشتهر طوال عمره بين قومه بالصدق والأمانة والخلق العظيم.

وراح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ ما أوحى إليه :

" بهم الله الرحمن الرحم ، النجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم
وما غوى . وما ينطق عن الحوى . إن هو إلا وحى يوحى . علمه
شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى .
فكان قاب قوست أو أدنى . فا وحى إلى عبده ما أوحى . ماكذب
الفواد ما رأى . أفيارونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند
سدرة المتهى . عندها جنة الما وى . إذ يغشى السدرة ما يغشى .
ما زاغ البصر وما غلمى . لقد رأى من آبات ربه الكبرى . أفرأيم
ما زاغ البصر وما علمى . لقد رأى من آبات ربه الكبرى . أفرأيم

۱۱) اینشنین ،

تلك إذا قسمة ضيرى . إن هي إلا أسياء سميتموها أنّم وآباو كم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقدجاءهم من رتهم الهدى » .

واربدت وجود الكافرين ، أفلا يكفيه أن يزع أنه أسرى به لل بيت المقدس ثم عاد فى ليلة واحدة حتى يسخر من آلهتهم وبقول إن هى إلا أساء سموها هم وآبارهم ؟ وارتفعت أصواتهم بالاحتجاج على هذه السخرية اللادعة ، وفاضت باللمع أعين المسلمين اللين ملاً الله أفئدتهم بالوار اليقين وزادهم حديث الإسراء إيمانا على إيمانهم ، فهو آبة على قدرة الله . وقد آمنوا بقدرة الله التي لا تحد وبأنه إذا أراد شانا قال له : كن فكون .

وشغلت مكة بالإسراء فى بهارها وليلها فى الأسواق وفى الدور، فى الوديان وفى شعاب الحبال ، بين المسلمين والكافريين رجالا ونساء . وكان المسلمون يتلون فى اطمئنان : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لمربه من آياتنا إنه هو السميع البصير (١) » . بينا كان الكافرون يستهزئون بالمخدوعين الذين سحرهم إبن أى كيشة .

ولم تضطرب مكة من قبل اصطرابها لحديث الإسراء ، صار تسلية السار فى نوادبهم والتجار فى حوانيتهم والنساء فى مخادعهن والغلبان فى مراتعهم . وما كان الرسول عليه السلام ممشى فى طريق حى تصك أذنيه كلبات الهزء والسخرية والسباب ، وما كان المسلمين يظهرون فى مكان حى مجابون عا يكرهون . ثم تدوى ضحكات

<sup>(</sup>١) الاسراء ١

مستهزئة وقعها فى نفوسهم أقسى من وقع السهام .

كان الإسراء تسرية للرسول عليه السلام وتمحيصا لقلوب المؤمنين . فالإسلام مقدم على أخطر مراحله وهو فى حاجة إلى أن ينفض عنه المنافقين والمزعزعين . وقد أفزع حديث الإسراء ضعاف الإيمان فارتدوا عن الإسلام . وكان ذلك الارتداد خيرا للمدين الحديد قبل أن يتخروا فيه بضعفهم ويوهنوا أركانه ، وكان الإسراء فتنة للناس ، وقد أوحى الله إلى عبده : « وما جعلنا الرؤيا التي أربناك إلا فتنة للناس والشجرة الملمونة فى القرآن وتخوفهم فإ يزيدهم إلا طغياناكبرا (١) » .

١١) الاسراء ٦٠

انقلب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى أهله راضى النفس بعد أن رأى من آيات ربه الكبرى ، و بعد أن أعلن على الملا" أنه قد أسرى به ليلا من مكة إلى بيت المتدس ثم أصبح بين ظهرانيهم . إنهم كذبوه وسخروا منه ، وارتد عن الإسلام بعض أنصاره لما لم يصدقوا أنباء رحلة السماء . ولكن كل ذلك لم يفت في عضده أو

ينال من يقينه بعد أن سما ثم دنا فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى . فارُوحى الله إليه ما أوحى ، ففاض فواده بالعلم والحكمة والنور . شحت الرحلة السادية صدره دغسان فراده ، فكرما ..

سرحت الرحلة الساوية صدره وغسلت فواده ، فكشطت شرحت الرحلة الساوية صدره وغسلت فواده ، فكشطت الام نفسه وما أصابه من تعب طوال السنن التي مرت يدعو فيها الناس إلى ربه دون أن يستجيب له إلا فئة قليلة آمت تما دعاها إليه ، ولكنها ظلت فئة مستضعة أهون من أن تثور على كفار قريش وأن تفرض عليهم إرادتها .

كان يستشعر حزنا عميقاً كالما دعا قومه إلى عبادة الله وحده فما زادهم إلا نفورا ، وكان أساه يربو كالم وجد أن دعاءه لا يزيدهم إلا فراراً حتى إن ربه عاتبه قائلا : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يومنوا بهذا الحديث أسفا » (١) . أما بعد أن رأى صدرة المنتهى وقدأشرقت بنور ربها وجلال آبات الله وعظمة ملكوته ، فقد امتلاً بالفرح واستبشر وأيقن أن مالك الملك يوثنى الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويضل من يشاء وبهدى من يشاء ويصيعه بوحمته من يشاء ، بيده الحر إنه على كل شيء قدير .

كان منذ أول يوم أوحى فيه إليه على ثقة من نصر الله لم تخالحة ربية طرفة عين ، حتى إذا خرج إلى الطائف طريدا من مكة ومعه غلامه زيد وهو يطمع فى أن مجد بين الثقفين من ينصره ومحميه حتى يبلغ رسالات ربه ، وقوبل بالسخرية والتكليب ، ونال منه سفهاؤهم ما نالوا ، خشى أن يكون الله قد غضب عليه فوقف يبتهل إلى الله والدماء تسيل من رجيله والدموع تنهمر من عينيه ويقول فى حرارة وصدق : «إن لم يكن بك غضب على قلا أبالى ». فالمأسرى الله به ليسلا من المسجد الحسرام إلى المسجد الأقصى استبشر بنعمة الله وفضله ، وأيقن أن نصر الله قويب.

وبلغ داره فهرعت إليه سودة بنت زمعة زوجه الى بي بها بعد موت خديجة ، وهى تعرف أنها لن تستطيع أن تملاً الفراغ الذي خلفته الطاهرة في قلب محمد عليه السلام ، وكانت كل سعادتها أن تكون بقرب الرسول الذي أخرجها من الطلبات إلى النور ، بهي له ما تستطيع أن بهي من سبل الراحة ، فهي تحترم صمته إذا صمت ، وتلبي رغباته راضية إن أشار ، ولا تضيق بفراره أحيانا من الدار ومبيته عند أم هائ أو في الحجر في المسجد أو في غار حراء ، فقد وطلت النقس منذ أول ليلة وطلت فيها

قدماهاالدار أن تحترم عواطفه وذكرياته ووفاءه لذكرى أم الموسنين الراحلة ، فماكان يغيب عن الدار إلا فرارا من لوعة الأسى على حاضنة الإسلام .

ماتت خصد يجة رضى الله عنها فى ومضان فنزل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حزن ثقيل ، فراح أبر بكر وعلى وعمر وسعد بن أبى وقاص وبلال وصهيب وخياب بن الأرت والمسلمون يحاولون أن يخففوا عنه وقع المصاب ، فكانوا لا يفارقونه بالنهار وطرفا من الليل ولكن من للعيال بعد خديجة ؟

وكان أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يرون أن خور ما يفعله الرسول عليه السلام أن يتزوج ، ولكن من ذا الذي بحرو أن يفاعه في هذا الأمر وكلهم يعلم مكانة خديجة في نفسه ؟ . كانت فاطمة الزهراء تنهض با عباء البيت ، وكانت ترعى أباها الكرم وتغيض عليه من عطفها وحبها حي دعاها أصحاب الرسول عليه السلام بأم النبي ، ولكن فاطمة كانت أضعف من أن تنهض بعبء البيت الكبر وحدها ، وإن اهمامها بأبيها قد يفوت عليها فرصة الزواج ، فإ من واحدة من صواحبها إلا وقد تزوجت وحملت إلى دار زوجها ، أوتضحى بنت الني بنفسها و مستقبلها في مسيل رعاية أبيها وبيته ؟

کان الحميع مقتنعن بان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ فى حاجة إلى زوجة ، ولكن أحدا منهم لم تكن عنده الشجاعة ليفاتح الرسول الواله الحزين فى أمر أن تحل امرأة أخرى محل سيدة نساء قريش ، حتى عمر أشفق على نفسه من حمل هذه الرسالة

إلى رسول الله عليه السلام .

وذات ليلة بيناكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ... في الدار يتذكر أيامه الحالية مع أم المؤمنين ، إذا نخولة بنت حكم امرأة عيان بن مظمون تدخل عليه ، فرحب بها فهى من المؤمنات الصادقات قد هاجرت الهجرة الأولى إلى الحبشة مع زوجها عيان ، ثم ما لبشت أنف عادت معه إلى مكة ليكونا إلى جواز إخوانهما المسلمين يتحملان معهم في صبر ما ينزل بهم من عذاب حتى يا أي نصر الله .

وراحت خولة بنت حكم تجمع أطراف شجاعتها قبل أن يتحرك لسانها بما جاءت من أجله ، فها كان انقضى على موت خديجة إلا أيام ، ثم قالت :

لديجه إلا أيام ، تم قالت : - يا وسول الله ألا تتروج ؟

فنظر إليها من بين أهدابه الطويلة فقال :

- من ۴

وهدأت نفسها ، فإ ثار رسول الله ولا نهاها عن ذلك الحديث فقالت :

- إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا .

- فمن الكر ؟

أحن خلق الله بك ، بنت أنى بكر .

– ومن الثيب ؟

- سودة بنت زمعة ، قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول .

كانت سودة كبيرة السن ولم تكن ذات جهال ليس مها شيء

بجذب الرجال ، ولكنها امرأة مؤمنة كانت متروجة من ابن عمها السكر ان ، هاجر بها إلى السكر ان ، هاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ثم رجها وهي مكة فإت عنها ، أتظل طوال عمرها أرملة ؟ إنه إن تزوجها وهي عاطلة من الحال ونما مجذب إليها الرجال بسيزل الفرحة بقلب امرأة مؤمنة وسيؤكد لأنصاره أن نساهم إن يذقن من بعدهم الهوان حتى وإن كن عجائز بلا مال ولا جهال ، فقال :

ــ فاذهبي فاذكر سما على .

فانطلقت خولة بنت حكم وهى تكاد تطر من الفرج إلى أرملة السكران ، فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت لها وقد ترقرق في وحمها الاستنشار :

ماذا أدخل الله عليك من الحبر والبركة ؟

فرمقتها سودة في دهشة وقالت :

— وما ذاك ؛

- أرساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخطيك عليه .. وغير سودة سرور واستشعرت دموع الفرح تبلل روحها ، إلها رأت في سنامها أن قمرا النقض عليها من الساء وهي مضطجعة ، فإكانت تدري تأويله وما كانت تطمع في أن تكون زوجة رسول الله عليه وسلم - بعد أن نالت منها السنون . وإنه لشرف لا يدانيه شرف أن تصبح أم المؤمنين وأن تتوج صبر ها على اضطهاد الكافرين وهجر بها إلى الحبشة قد ورسوله بذلك أشكري ، فقالت سددة في فقة :

ــ و ددت . ادخلی علی أنی فاذكری ذلك له .

فدخلت خولة بنت حكم على أبى سودة وكان شيخا كبيرا ، فحيته بتحية الحاهلية فقال :

ــ من هذه ؟

\_ فاشائك؟

ــ خولة بنت حكيم .

كان الشيخ على علم بأن خولة قد كفرت بآلهة قومها وأنها خرجت مهاجرة إلى الحبشة مع الخارجين ثم ما لبثت أن عادت مم زوجها عبّان بن مظمون ، فقال في إنكار :

فقالت في هدوء وهي ترقب أسارير الشيخ :

ــ أرسلني محمد بن عبد الله أخطب سودة .

فلم يزو الرجل ما بين حاجبيه ولم يقطب جبينه بل قال : - كفء كرىم . ما تقول صاحبتك ؟

۔ تحب ذلك .

- ادعيها إلى .

فذهبت خولة إليها تدعوها ، وما أسرع أن عادتا إلى الشيخ

بوجهين مستبشرين ، قال :

ـــ أى بنية إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل بخطبك وهو كفء كرم ، أتحين أن أزوجك منه ؟

فقالت سودة في صوت يفضح غبطتها :

-- نعم .

فالتفتُّ الشيخ إلى خولة بنت حكيم وقال :

ــ ادعيه لي .

فجاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصدقها أربعالة درهم ، فزوجه أبوها إياها ، وقدم أخوها عبد بن زمعة وبلغه أن محمد بن عبد الله عقد على أخته فا حس غيطا . ودخل على أبيه يرغى ويزبد وصار عثى على رأسه التراب ، فائى عار لحقه إذ تزوج ابن أبي كبشة أخته سودة !

وانطلقت خولة بنت حكم إلى حي بني جمح وذهبت إلى دار أبي بكر ، فلما دخلت على زوجه أم رومان قالت لها :

ــ ماذا أدخل الله عليكم من البركة والحبر ؛ قد أرسلني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أخطب عليه عائشة .

انتظر ی أبا بكر حتى یائی .

فحاء أنه بكر فقالت له :

ــ يا أبا بكر ، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ? · فرمقها أبو بكر في عجب وقال :

\_ وما ذاك ؟

- قد أرسلني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أخطب عليه

عائشة

ــ و هل تصح له ؛ ! إنما هي بنت أخيه ــ

فرجعت خولة إلى رسول الله فذكرت له ذلك ، فقال :

ــ ارجعي إليه فقولي له : أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام .

و ابننك تصلح لي .

فرجعت فذكرت ذلك ، قالت أه رومان :

ــ إن مطعم بن عدى قد كان ذكرها على ابنه جبع ووعده .

والله ما وعدوعدا قط فا خلفه .

وقام أبو بكر وذهب إلى دار المطعم فلما دخل عليه قال له :

ــ مَا تَقُولُ فَى أَمْرُ هَذَهُ الْحَارِيَّةُ ؟

فا قبل المطعم على امر أنه وقال لها :

ــ ما تقولينَ يا هذه ؟

فا قبلت على أي بكر وقالت له : ـــ لعلنا إن أنكحنا هذا الفي إليكم تصبئه وتدخله في دينك الذي

أنت عليه .

فا قبل أبو بكر على المطعم وقال له :

ـــ ماذا تقول أنت ؟

فقال المطعم بن عدى وهو يتحاشى أن تلتمي عيناه بعيني أنى بكر :

\_ إنها لتقول ما تسمع .

فلهب ماكان في نفس أبي بكر من عدته للمطعم وقام وليس في نفسه من الوعد شيء . فرجع فقال لحولة :

وانطلق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى دار صديقه أي بكر ، وعقد على عائشة وأصباقها خمسيانة درهم ، ولم ينن بها فقد كانت عائشة لا تزال صغيرة وإن كان المطعم قد خطبها لابنه

جبير من قبل .

كان ذلك قبل أن نخرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى الطائف وقبل أن يلمي من ثقيف أبشع ألوان الاضطهاد ، وقد کان المطعم بن عدی کریما لما قبل أن یدخل رسول الله علیه السلام مکة فی جواره بعد أن قفل راجعا من الطائف عقب رحلة العذاب . وکان نبیلا لما لم یرد جوار رسول الله – صلی الله علیه وسلم — لما راح بحدث قومه حدیث الإسراء ، وکان کل ما قاله : « إن أمرك قبل اليوم كان أنما ( یسرا ) غیر قولك الیوم . وأنا أشهد أنك كاذب » . ولم یقف فی الحرم ینادی : یا بی کعب بن لوگی إنی رددت جوار ابن أن كیشة .

عاد رسول الله إلى داره بعد أن أسرى به فا خذ بحدث سودة واطمة وأم كالنوم عن بعض ما كان في أسرائه ، وسودة ما خوذة كديث رسول الله . حتى إذا ما قاما إلى غرفتهما راحت سودة تروى بعض ذكريات الحبشة وتقص ما كان من أمر السكران ابن عمرو وابنة أخيه أم كالنزم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس. وكان يسعدها الحديث عن أبناء أعداء رسول الله وبنائهم اللدين أسلموا وهاجروا في سيل الله ، فكانت تروى ما كان من أم حبيبة بنت أي سفيان وزوجها عبيد الله بن جحش ، وابن النضر بن الحارث ، وأبي سلمة المخزوى وأم سلمة ، وأبناء عبد شمس ، وبي مخزوم وبي جمح وبيونات قريش الذين كفروا بدين الآباء ودخلوا في دين الله .

وكانت إذا ما تحدثت عن عيان بن عفان ورقية يبدو الامتام في وجه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — . فقليه بنهو إلى رقية وبشاق إلى عيان . وكانت سودة تحس أن الحديث عنهما يسره فكانت تسهب كلما تحدثت عن الحبيين لتنخل البهجة على قليه . وكان أبو سودة زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود من يعام بن لوي ، وكانت أمها الشموس بنت قيس من بني عدى ابن النجار ، فكانت أحيانا تتحدث عن يئرب وعن بني النجار والخزرج ، فكانت تشر في نفس الرسول عليه السلام ذكريات تلك الأيام التي أمضاها مع أمه في دار عدى ، وتذكره بقية مأساة طفولته لما ماتت أمه في الطريق بن يديه ، ولما دفنها هو وجارية أبيه بركة الحبشة غربية في الأبواء .

كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يصغى إلى أحاديث سودة ليانس بها ، وماكان بحدثها كثيرا عن آلامه وآماله كهاكان يفعل مع خديجة . فأين سودة من الطاهرة سيدة نساء قريش ؟ وأين سذاجة سودة من لباقة حاضنة الإسلام . وأين المرأة العجوز من الذكريات الشابة التي يكنها لخديجة والتي لا تعرف الهرم مهما كرت الأبام ؟

كانت سودة ثقيلة الحسم وكانت عاطلة من كل جإل وكانت مسئة ، وكانت تعرف أن الرسول لم يتروجها إلا ليسسع عنها ما قاست من أهوال في سبيل الله . ولكنها كانت سعيدة غاية السعادة أن تكون بالقرب من رسول الشعليه السلام على الدوام . وكان وجهها يشرق بالابتسام لما ترى الرسول – صلى الله عليه وسلم \_ يضحك من مشينها . فا قصى آمالها فى الحياة أن ترى رسول الله عليه السلام راضيا نام البال . وأن تخفف عنه بعض ما يلتى من اضطهاد .

وافى موسم الحج فندفقت قبائل العرب إلى الأسواق . وحمل أشراف مكة بضائعهم وفنياتهم على ظهور الإبل يبتغون الأموال . وما وما واقوا سوق مجنة حى راحوا يفتنون فى عرض سلعهم وإقامة الخيام لصاحبات الرايات الحمر . فالبغاء كان أروح تجارة فى الموسم وراح وجوه قريش بتلفتون كاتما يبحثون عن شىء ، حتى إذا ما للمرسم رسول الله صلوات الله ، سلامه عليه ومن حوله أبو بكر الصيق عمر وحمزة وعلى وسعد بن أبي وقاص وبالالوصهيب

وراح وجوه قريش يتلفتون كا تما يبحثون عن شيء . حبى إذا اله قدم رسول الله صلوات الله ، سلامه عليه ومن حوله أبو بكر الصديق وعمر وحمزة وعلى وسعد بن أي وقاص وبلال وصهيب والمسلمون . اربلت وجوههم وانتفع لونهم نم صوبت أعينهم إلى أني لحب فانتزع ابتسامة هازفة كا تما يقول لحم : اطمئنوا فلن ينال في هذا الموسم أكثر مما نال في المواسم السابقة أو أقل . وانطلق بلال وبعض المسلمين إلى مياه مجنة بملتون القرب بينا راح شاعر بي هاشم أبو سفيان بن الحارث ابن عم الرسول اللذي ما كان يمارقه أبدا قبل الإسلام وشعراء قريش بنا هبون لحذت الناس إلى الاستماع إلى قصائدهم إذا ما جلس النبي عليه السلام بتلو

بينا راح شاعر بنى هائم أبو سفيان بن الحارث ابن عم الرسول الذي
ما كان بيارة أبدا قبل الإسلام وشعراء قريش ينا هبون لجذب
الناس إلى الاستاع إلى قصائدهم إذا ما جلس النبي عليه السلام ينلو
ما أنزل إليه من ربه.
كانوا برتجفون قرقا من أن يلتي الناس أساعهم إلى محمد بن
عبد الله . فكانوا يتبعونه أيا سار خدرون الناس كذبه ، وإذا
ما تا هم لقرأ القرآن أعلوا في التصفيق والصفير والصباح حي

نعلو أصواتهم على ترتيله . إنه أخيى رسالته ثلاث سنين ثم أعلن بها فى الرابعة ، ووافى الموسم كل عام يتبع الحجاج فى منازلهم ويا تى القبائل قبيلة قبيلة ، ولكن قريشا نجحت فى أن تفض الناس من حوله وفى أن تحول بينه وبن شرح دين الله فى حرية .

ومضت أيام مجنة وهو يطوف على القبائل فى منازلم يدعوهم إلى أن ممنوه حى يبلغ رسالات ربه . فكانوا يرمقونه فى سخرية ويضحكون ملء الأشداق من أقوال قومه المستهزئين به . وما كانوا يكتفون بالضحك بل كانوا يشتركون فى النيل منه وفى تجريحه. وتدفقت الحموع إلى عكاظ وهرعت القبائل إلى العبلات تطوف بالإله وتنحر عنده . بينا راح رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يصلى لله وقد اصطف خافه أصحابه فقطعوا كل العلائق بالدنيا وصفت قاوم، وزكت وأشرقت بنور رمها .

وأتم رسول الله عليه السلام عبادته فراح يحوس خلال عكاظ فيمثل فواده أسى . فالأموال التي كانت مكاسة في السوق مثقة بلموع العبيد وصاحبات الرابات الحمر يضحكن ضحكات ثفتت الأكباد . فسادات العرب يكرهن فتياتهم على البغاء طمعا في اللهب والفضة . وخمور الشام تلب برءوس الشارين فتفقدهم الوقار . والأيسار غارقون في لعب الميسر وقد فاضت أعينهم بالطمع وما تخي صدورهم أبشع ، والشعراء ينشلون قصائد ماجنة خليمة وقد أشرأبت إليهم الأعناق ؛ كانت البشرية تتمرغ في الأوحال .

ونزلت كل قبيلة تحت رايتها ، فذهب رسول الله عليه السلام

إلى قبيلة كندة فقال :

ــ يا ً مها الناس إن الله يا ُمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . وقبل أن يتم كلامه ظهر أبو لهب خلفه وقال :

\_ يا ما الناس إن هذا يا مركم أن تتركوا دين آبائكم .

وهرع النفر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وأبو جهل بن هشام وأمية وأن ابنا خلف إلى حيث كان رسول الله عليه السلام وعمه يوكدون للناس أن ابن أبي كيشة مجنون . ويتصحوبهم با لا لله الا إلى هليانه .

وانصرف الرسول عليه السلام وهو مطرق حزين ولكنه لم يقنط من رحمة الله . بل راح يعرض نفسه على الناس ويقول : \_ ألا رجل يعرض على قومه . فان قريشا قد منعونى أن أبلغ

کلام ر بی .

فكان الناس يعرضون عنه ثم ينصرفون ويتركونه وحده ممضغ آلام نفسه ، فقدكان فرارهم منه بحرك أشجانه . ولولا ثقته بربه لانتابه يا س مرير ، فقد تصرمت عشر سنن وهو يدعو الناس إلى الهدى ولا يزيدهم دعاوه إلا فرارا .

وانطلق إلى بطن من بني كلب يقال لهم عبد الله فقال لهم :

\_ إن الله قد أحسن اسم أبيكم . يا مها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا .

وإذا برجل له غديرتان يرجمه بالحجارة حثى أدمى كعبه ويقرل :

ـ يا ُمها الناس لا تسمعوا منه فانه كذاب .

فراح رجل يسائل جاره :

ــ من هذا الذي يدعو إلى عبادة الله وحده ؟

ــ إنه غلام عبد المطلب .

\_ ومن الرّجل الدي يرجمه ؟

ــ هو عمه عبد العزي .

وراحت الأيام تمر والناس فى حكاظ فى لعب ولهو . ورسول الله صلى القبائل فلا يقبلون الله صلى القبائل فلا يقبلون منه ما يعرض عليهم . وانطلق فى غفلة من أعدائه إلى بنى حنيفة وبنى عامر بن صعصعة وراح يعرض عليهم الإسلام وقد أعاروه سمعهم . حتى إذا ما انتهى من حديثة قال له رجل منهم :

ـــ أرأيت إن نحن بايعماك على أمرك ثم أطفرك الله على من خالفك . أيكون لنا الأمر من بعدك "

کان فی حاجة إلی أنصار ممنعونه حتی بیلغ رسالات ربه . وها هم أناس یعرضون علیه أن بیابعوه علی أمره حتی إذا ما ظهر علی أعداله یکون لهم الأمر من بعده . فرصة مواتیة لا یرفضها سیامی ممن یعملون للدنیا . ولکنه کان صادقا مع نفسه . صادقا مع ربه ، فقال دون أن یدیر العرص المعری رأسه :

ــ الأمر إلى الله يضعه حيث شاء .

فرمقه الرجل في ضيق ثم قال :

أنقائل العرب دونك . فاذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا !
 لا حاجة لنا ما م ك .

وانصرف رسول الله عليه السلام وفى القلب أسى ، فما بال

( ألهجرة ) ما الهجسرة الناس قد أغلقوا أفئدتهم دونه وقالوا في عناد :

ــ أسرتك وعشرتك اعلم بك حيث لم يتبعوك.

لقد ردته القبائل ردا غير كرم ، ولم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه من بني حنيفة . كانت المرارة تستولى عليه أحيانا

اسي و ولكنه لم يقنط أبدا من رحمة ربه ، فانطلق هو وأبو بكر الصديق وعلى بن أبى طالب إلى مجلس من مجالس العرب . فتقدم أبو بكر وكان نسابة ، فسلم فردوا عليه السلام فقال :

ــ ثمن القوم ؟

ــ من ربيعة .

\_ أمن هامتها أم من لحازمها ؟

ــ من هامتها العظمي .

\_ فائى هامتها العظمى أنتم ؟

ـ ذهل الأكبر .

... أفمنكم عوف الذي يقال له : لا حر بوادي عوف ؛

. Y \_

- أفمنكم بسطام (١) ذو اللواء ومنتهى الأحياء ؟

٠ . ٧ –

\_ أفمنكم جــاس (٢) بن مرة حامى الذمار ومانع الحار ؟

. Y –

\_ أفمنكم الحذفران (٣) قاتل الماولة وسالبها أنفسها ؟

 <sup>(</sup>۱) تمة في الفاخرة بمحضر كمرى في الأغاني ۱۷ - ۱۰۱
 (۲) الحرث با شربك .

- أفمنكم المز دلف صاحب العامة القردة ؟

. Y -- أفمنكم أخوال الملوك من كندة ؟

. Y -

ـ أفمنكم أصهار الملوك من لحم؟

فقال أبه يك :

- فلستم ذهلا الأكبر ، أنتم ذهل الأصغر (١) . فقام إليه غلام قد خرج شعر وجهه يقال له دغفل . وقد عزم

على أن ينال من أني بكر كما نال منهم فقال له : \_ يا هذا : إنك قد سا لتنا فلم نكتمك شيئا . فمن الرجل ؟

فقال أبو بكر :

- رجل من قريش.

فقال دغفل وهو يتفرس في وجه الصَّديق :

ــ بغ بغ أهل الشرف والرياسة ! فمن أى قريش أنت ؟

من ثیم بن مرة .

ــ أمكنت والله الرأى من صفا الثُّغرة ( نقرة النحر بين

النَّر قوتِينَ ﴾ . أفمنكم قصى بن كلاب الذي جمع القبائل من فهر وكان يدعى مجمعا ؟ . Y -

<sup>())</sup> عمر بن أبى ربيعة بن ذهل بن شيبان •

- أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستنون عحاف ؟

. Y --

ـــ أفمنكم شيبة الحمد مطعم طير السهاء الذي كان في وجهه قمر يضيء في ليل الظلام الداجي ؟

. Y -

- أفمن المفيضين بالناس أنت ؟

. Y -

- أفمن أهل الندوة أنت ؟

. 2' -

- أفمن أها الرفادة أنت ؟

. ٧ –

فاجتذب أبو بكر زمام ناقته فرجع إلى رسول الله – صلى الله

عليه وسلم ــ . فقال دغفل :

(ردًّال) قريش ولست من اللَّوائب ( الروْساء ) : أو ما أنا

بدغفل ! فتبسم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والنفت على إلى

قال أبو بكر :

ــ أجل ! إن لكل طامة طامة ، وإن البلاء موكل بالمنطق .

وتقدم إليهم رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ــ يــول :

يا بي ربيعة . إنى رسول الله إليكم يا مركم أن تعبدوا الله
 ولا تشركوا به شيئا . وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه
 الأنداد ، وأن تؤمنوا بى وتصدقونى وتمنعونى حى أبين عن الله
 عز وجل ما يعنى به .

وإذا بصوت أنى لهب يرنكا نما قد انشقت الأرض عنه :

با بنى ربيعة ، إن هذا الرجل إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة ،

فلا تطبعوه ولا تسمعوا منه ب والتفت الناس إلى مصدر الصوت فاذا برجل أحول وضي.

- من محمد او جن . - هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب .

- هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب. - أسرته وعشرته أعلم به حيث لم يتبعوه.

- اسرنه وعسرته اعلم به حيث نم ينبغوه . وردوه ردا ألماً فانسحب مطرقا على ظهر ناقته ، وأبو بكر

الصديق وعلى بن أبي طالب خسان لسع النار في فوادسها وهما يعجبان من إصرار أني لهب على فض الناس من حول ابن أخيه .

وراحت الأيام تمر وعكاظ بموج بالناس ، ورسول الله عليه السلام يدور على منازل القبائل يسألهم أن يتعوه حتى يبلغ رسالات ربه فيردون دعوته مستهزئين ، وهو صابر حتى خكم المة بينه وبينهم وهو أحكم الحاكمت . م وذهب عليه السلام ومعه أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب

إلى جماعة من العرب ، فسألحم أبو بكر : -- ممن القوم ؛

13-0

من شيبان بن ثعلبة .

فالتفت أبو بكر إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال :

بائن أنت وأمى هؤلاء غرر فى قومهم .

كان فيهم مفروق بن عمرو وهائى بن قبيصة ومثى بن حارثة والنهان بن شريك ، وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم جالا ولسانا له غديرتان من شعر ، وكان أدنى القوم من أنى بكرفقال له أبو بكر :

سيريان من سهر ، وعان .. - كيف العدد فيكم ؟

فقال مفروق : . .

إنا أنزيد على الألف ولن تغلب الألف من قلة .

–كيف المنعة فيكم ؟

علينا الحهد ولكل قوم تجد (حظ).

ــ فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم ؟

إلا لأشد ما يكون غضبا حن نلقى , وإنا لأشد ما يكون لقاء حين نفضب , وإنا لنوثر الحياد على الأولاد ، والسلاح على اللقاح . والنصر من عندالله يديلنا ( ينصرنا ) مرة ويديل علينا مرة .

لعلك أخو قريش ؟ فقال أبو بكر :

هاں ابو بحر : -- أوقد بلغكم أن رسول اللہ – صلى اللہ عليه وسلم – فيها ؟

هو ذا !

-- بلغنا أنه يذكر ذلك . فإلام تدعو يا أخا قريش ؟ فتقدم رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- فقال :

عدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فعال .

ـــ أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنى رسول الله ، وإلى أن تووونى وتنصرونى ، فان قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق ، والله هو الفنى الحميد .

ــ وإلام تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟

فراح رَسُولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يتلو :

« قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما يطن ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ، ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون » (١)

فقال مفروق في دهش :

ــ ما هذا من كلام أهل الأرض ولوكان من كلامهم عرفناه . و بهلل وجه أبى بكر بالفرح وأثلج صدر على . فهاهم أقوام أقوباء يكاد أن تشرق أفتدبهم با نوار اليقين ، وراح مغروق يقول :

\_ وإلام تدعو أيضا يا أُخا العرب ؟

فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إن الله يا مر بالعدل والإحان وإيتاء ذى القربى وينهى
 عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون (١)

<sup>(</sup>۱) الإنمام ۱۵۱

<sup>(</sup>۱) النخل ۹۰

وامتلاً قلب مفروق بفرح فياض فقال :

 دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعال ، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك .

وأراد مفروق أن يشاركه في الكلام هانئ بن قبيصة فقال : ــ هذا هاني بن قبيصة شيخنا و صاحب ديننا .

فقال هاذي:

 قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش ، وإنى أرى إن تركنا ديننا واتبعنا إياك على دينك بمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لزلة في الرأى وقلة نظر في العاقبة . وإنما تكون الزلة مع العجلة . ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا ، ولكن نرجع وترجم و ننظر و تنظر '.

وكائنه أراد أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة ، فقال : هذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا .

فقال المثنى :

 قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش ، والحواب هو جواب هاني بن قبيصة في تركنا ديننا واتباعنا دينك بمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر ، وإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب دون ما يلي أنهار كسرى ، فعلنا ، فانا إنما نز لنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لأنحدث حدثًا وأن لا نوُّوي محدثًا . وإني. أرى هذا الأمر الذي تدعونا إليه أنت ، هو مما تكر هه الملوك.

فقال ــ رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ :

ـــ ما أسائم في الرد إذ أفصحتم بالصدق ، وإن دين الله

عز وجل لن ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه . أرأيتم إن لم تلبئوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وأموالهم ويعرسكم نساءهم تسبحون الله وتقدسونه ؟

فقال النعمان بن شريك :

– اللهم لك ذا .

وكان رجال شيبان فى دهشة من قوله ، فا خطر لمم على قبلب
يوما أن تكون أرض الفرس لم ، وما طمعوا فى أن تكون لحم
أموالهم ، كل ماكانوا يرجونه أن بجود عليهم كسرى بدية أو ببعض
أموالهم ، كل ماكانوا يرجونه أن بجود عليهم كسرى بدية أو ببعض
أموالهم ، ولو اخترقت أعينهم حجب النيب القريب لرأوا المثنى
ابن حارثة الشيبانى على رأس جيوش المسلمين يغزو الفرس ويستشهد
عند الحسر استشهاد بطل يدافع عن دين الله ، ويبذل دمه فى سبيل
إعلاء كلمته .

وراح رسول الله يتلو :

" يأم الذي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعياً إلى الله باذنه وسراجا منبرا . ويشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا » (١) .

ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف ومعه أبو بكر وعلى : وكان راضى النفس فها أساءوا فى الرد وقد وجد فيهم خبرا ، وإن لم يومنوا به ولم يمنعوه . وسار وهو قابض على بدأى بكر وهو يقول :

ُ \_ يا أبا بكر ، أية أخلاق في الحاهلية ما أشرقها ! بها يدفع الله

الأحزاب ه ٢ ــ ٢٧

عز وجل بائس بعضهم من بعض وبها يتحاجزون فيما بينهم .

و جاء العشرون من ذى القعدة فراح العبيد بحملون البضائع على ظهور الإبل ويضعون أصحاب الرايات الحمر فى الهوادج . وماج الناس بعضهم فى بعض ، وأذن المؤذن بالرحيل فانطلقت العبر إلى سوق ذى المجاز . وأخذت الربح تصفر فى سوق عكاظ وقد أطبق عليها السكون .

وأبو لهب خلفه يقول :

لا ترفعوا بقوله رأسا . فانه مجنون ببذى من أم رأسه .
 ورجال القمائل يقولون :

قرم الرجل أعلم به . أثرون أنرجلا يصلحنا وقد أفسدقومه؟ وانقضت أيام من قبل ، لم يقبله وانقضت لمواسم من قبل ، لم يقبله أحد من القبائل ولم يجد من تمنعونه من القتل حتى يبلغ رسالات ربه . وتدفق الناس كالمسيل إلى الحرم موسنهم وكافرهم ، وراحوا يطوفون بالمبيت العتبق الذي غص بتمائيل الآلمة . ودخل وسول اقته صلى الته عليه وسلم – لبطوف فكان لا يقبل على الأصنام بوجهه »

وكان ذلك يوغر عليه صدور وجوه قريش في تحقيره لآلهتهم غاية تحقيرهم

وخرج الناس من مكة للحج وقد ارتفعت أصواتهم بالتلبية :

ليك اللهم لبيك ! لبيك لا شريك لك ليك ! إلا شريكا هو لك ، تملكه وما ملك ، فكان رسول الله عليه السلام محزن لذلك الشرك ويتلهف على اليوم الذي يقضى فيه على ذلك الظلم ويزهن الباطل .

وخرج رسول الله عليه السلام إلى منى ، بينا بقى الحمس من أهل مكة بها فما كانوا يغادرونها وما كانوا يقفون مع الحجيج بعرفة ، فواتت النبى عليه السلام فرصة أن يعرض نف ، على الناس بعيدا عن مضايقات عمه أبى لهب .

وبینا هو عند جمرة العقبة عند پسار الطریق لقاصد می من مكة . إذ لق رهطا من الحزرج وكانوا من بی النجار : أسعد بن زرارة بن عدس وعوف بن الحارث ، ومن بی زریق : رافع ابن مالك ، ومن بی مسلمة بن سعد : قطبة بن عامر بن حدیدة ، ومن بی حرام بن كعب : عقبة بن عامر بن ناق ، ومن بی عید ابن عدی بن ساعدة : جابر بن عبدالله ، فقال لهم :

\_ من أنتم ؟

– نفر من<sup>'</sup> ا<sup>الح</sup>زرج .

ـــ أمن موالى يهود ؟

– نعم . – أفلا تجلسون أكلمكم ؟

بلي .

فجلسوا معه – صلى الله عليه وسلم – ، وجلس أبو بكر وعلى يصغون إلى الحديث الشائق الذى دار بينهم وبن الرسول عليه السلام .

راح الرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعوهم إلى الإسلام ويتلو عليهم القرآن وهم ما خوذون بسحر بيانه وإعجاز ما أنزل إليه من ربه . وأراد الله لمم الهداية فاذا با صوات اليهود المتوعدة كلما وقع بينهم وبينهم شيء من الشر ترن في ضمائرهم :

« سيبعث نبى قدْ أظل زمانه نتبعه نقتلكم معه قتلة عاد وإرم « .. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا :

ـــ والله ٰ هذا صادق . وإنه للنبى الذى يذكر أهل الكتاب ويستفتحون به عليكم .

اند الذي الذي توعدكم به بهود . فلا تسبقنكم إليه .

والتفتوا إلى النبي عليه السَّلام وقالوا :

ـــ أنت رسولُ الله قد عرفناك وآمنا بك وصدقناك . فمرنا باتمرك فانا لن نعصيك .

وغمر رسول الله عليه السلام فرح فياض . وأحس كل وجدانه نحر ساجدا لله شكوا . فقد لاح النور فى محر الظلمات . واستبشر أبو بكر وتهلل على بالفرح فقد جاء نصر الله .

وأعلنوا إسلامهم وقالوا له :

إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم .
 فان نجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك .

وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نختلف إليهم يفقههم فى أمر دينهم ، ثم أمرهم أن يلحوا قومهم إلى دينهم ، فسألوه أن يرتحل معهم فقال :

ٰ – حتى يا ُذن لى ربى .

فقالوا له :

امكث على رسلك باسم الله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر
 لم شا نك وندعوهم إلى الله عز وجل ورسوله ، لعل الله يصلح
 ذات بينهم .

وودعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم قالوا :

– إلى الموسم من العام المقبل .

وقفلت القبائل عائدة إلى أوطانها ، وعاد بنو عامر إلى منازلهم فانطلقوا إلى شيخهم وكان قد أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافى معهم الموسم . فراح يسائم عماكان فى موسمهم فقالوا :

- جاءنا فني من قريش أحد بني عبد المطلب بزعم أنه نبي .

يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا .

فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال :

 یا بنی عامر هل لها من تدارك؟ هل لها من مطلب؟ إن رأیكم غاب عنكيم.

كان الشيخ برى فى نصرة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عز اللدنيا والآبخرة . وأن قومه قد أعرضوا عن مجد عريض لاح لحم . ولكن لم يكن لها من تدارك فقد ذهب الأنصار بالحبر كله .

جديدة من العلم قد ادخرت في خزائن صدورهم . وإذا خصوبة روحية تنتشر في حياتهم الباطنية فاذا بهم بحسون في أعماق نفوسهم

ومس آذائهم صدى صوت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهويقرأ القرآن فرقت قلوبهم وفاضت أعينهم بالدمع وغمرتهم سعادة روحية ، بعد أن كشط الحهل الذي ران على ذواتهم

خرجوا من يثرب يفور في وجدائهم روح التعصب . كانوا من الحزرج قد جرحت هز ممتهم يوم بعاث كبرياءهم . وكانت غايتهم من الحياة أن يتخنوا في الأرض . وأن يريقوا دماء أعدائم الأوس ليشفوا مرض نفوسهم ، ولكنهم بعد أن أفعموا بروح الله انجلت لهم الحقيقة فعرفوا أن الحقد باطل . وأن كراهية الأهل

وأصبحوا ينظرون إلى ملكوت السماء بنور الله .

اللقاءات الرائعة التي تمت بينهم وبين رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فتتهلل أفئدتهم بالفرح . فهم يستشعرون أن ذواتهم قد اكتسبت عمقا وخصبا وثراء . وراحوا يسترجعون أقوال الرسول الكرىم فاذا بالحكمة قد أشرقت في صنىم وجودهم . وإذا بثروة

عظمة وقوة .

انسابت قافلة يثرب في معبد الله عائدة إلى الديار بعد أن انقضى موسم الحج ، وقد شرد الفتية الذين آمنوا برجم يفكرون في تلك

خطية ، وأن يقتل بعضهم بعضا بغير حق سفه ، وأن أسمى ما فى الحياة إدراك غاية روحية تسبل على الحميع العزة والكرامة والسلام. وسرت القافلة فى الصحراء فى جوف الليل وقد زينت الساء بمصابيح ، فرأوا ببصرهم جالا لم يشهدوا مثله من قبل على طول ما سروا فى الليل ، فقد صفت قلومهم وتيسر لمم الفكر ، فانكشف لهم من أسرار الله فى ملكوت السموات والأرض فى لحظة ما عجزوا عن إدراكه طوال السنين التى تصرمت من أعارهم .

انكشفت له حقيقة طالما غابت عن أذهابهم . إن عالمهم أوسع من العالم الأرضى ، وملكهم أعظم من ملك أعظم ملك . فالملك لا يملك إلا رقعة من الأرض ضاقت أو اتسعت ، أما هم فلهم الأرض وما فوق الأرض ، الطبيعة وما وراء الطبيعة ، فقد فاضت عليهم الرحمة وتلا لأت في القلوب حقائق الأمور .

وبلغت القافلة المشلل بقديد فارتفعت أصوات الحجاج الخزرجين والأوسين بالتلية ، فقد أشرفوا على مناة الحتهم التى يقدسونها أعظم تقديس ، ثم راحوا يطوفون بها ويذبحون عندها وكلقون رءوسهم ، فإكان يتم حجهم إلا بتأدية الشعائر لمناة وحمدها .

ونظر الفتية الذين آمنوا برجم إلى الصخرة التي تطل على البحر فتقاصرت نفوسهم وملثوا عجبا ، أكانوا حقا يطوفون بها خاشمن ؟! أكانوا يلتمسون منها الحاية ويطلبون الرزق ؟! أكانوا يعبدون حجرا لا علك لم نفعا ولا ضرا ؟كيف لم يفطنوا إلى سفاهة أحلامهم قبل أن يرفع الرسول عليه السلام الحجب عن أُعِنْ قلومهم ؟ وأحسوا رغبة فى أن مخروا ساجدين لله شكرا على أن هداهم إلى الإنمان وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، فانسلوا ليصلوا لربهم بعيدا عن العيون .

وانطلقت القافلة تجد في السير إلى يثرب فيها أول مسلمين محملون مشعل الإسلام إلى الأرض التي أراد الله أن يشرفها بأن تكون منارة النور ، وماكانوا أول يثربين استمعوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . بل كانوا أول من أشرق منهم قلوبهم بالنور وانشرحت له الصدور وانكشف لهم سر الملكوت .

قدم قبلهم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ، ومعه فتية من بى الأشهل فيهم إياس بن معاذ ، وكانوا جميعا من الأوس يلتمسون الحلف من قريش على قبيلة الحزرج . وسمع مهم رسول الله – صلى الله عليهم وسلم – فأتاهم ودعاهم إلى الإسلام وتلاعليهم القرآن ، فقال إياس وكان غلاما حدثا :

أى قومى ! هذا والله خير مما جئتم له .

فرمی أبو الحيسر أنس بن رافع وجه إياس محفنة من تراب وقال :

ــ دعناً منك فلعمري لقد جئنا لغبر هذا .

وقد خرجت من يد أي الحيسر مع حفنة التراب أمجاد تنطال على الزمن وتمتد من الأرض إلى الساء ، فلو طاوع الفلام الحدث الأريب لكان أول من حمل النور إلى مدينة الرسول ، ولكن الله لم يشأ له هذه الكرامة فقد كان فى علم الله أن حربا تثور بين الحزرجين والأوسين فى وقعة بعاث ليقبل فيها أشراف الحين الذين قد يدفعهم الحسد والغرور إلى مناوأة دين الله .

وقدم سويد بن الصامت مكة معتمراً ، وكان ابن خالة عبد المطلب ، فتصدى له. وعد المطلب ، فتصدى له. وسول الله حلى الله عبد المطلب ، فتصدى له. وسول الله حلى الله عليه وسلم حين سمع ، فقد كان رسول الله حسل الله عليه وسلم – لا يسمع بقادم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى ، فدعا سويدا إلى الله عز وجل وإلى الإسلام فقال سويد :

- لعل الذي معك مثل الذي معي .

ــ و ما الذي معك ؟

ــ حكمة لقإن .

- اعرضها على .

فراح سويد يقرأ حكم لقمان فقال رسول الله :

فتلا عليه رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ القرآن و دعاه إلى. الإسلام فلم يبعد منه وقال :

ـــ إنَّ هذا القول حسن .

ثم انصرف إلى المدينة فلم يلبث أن قتله الحزرج .

كانت يثرب تموج بالعداوات فالصراع يشتجر فيها على الدوام بين اليهود والعرب أو بين الأوس والخزرج . وقد حاولت كل من القبيلتين أن تستمين بانصار من الخارج مرة وباليهود مرة أخرى فلم يعرف المجتمع اليثرني الاستفرار . وقد أثر ذلك على حياة المدينة الاقتصادية فاُخِذ مركز المدينة الثانية بعد مكة فى أرض الحجاز يتدهور وحاق با هلها الضيق والبوار .

لم يكن يثري يا من على نفسه أو أسرته أو ماله إذا خرج من حصنه ، وكان إذا ما سار فى الأسواق يترقب خشية أن يصوب سهم إلى قلبه أو يصبح هدفا الأسلحة الغدر والثار والانتقام ، فكسدت النجارة وشل النشاط الاقتصادى . ولولا قوافل العرب التى تنزل بالمدينة للهو والتى جرع شباما إلى سقيفة البغايا لتحصيل اللذة لحفت الموارد وحاق بالمدينة الأجيار .

وكان الأوسون والخررجيون على السواء يرجون معجزة من السياء تنضى على النوضى التي رانت على يثرب أو أن يقوم من بينهم رجل رشيد قادر على أن يولف بن القلوب ويقضى على المصيية القبلية التي تحرت في الحين اللذين يرتبطان برباط اللم . وكان أشراف الحين يرون أن عبد الله بن أن بن سلول ولو أنه خررجي إلا أنه أصلح من يستطيع أن مجمم الشمل فهو لم يشرك في حرب بعاث بل دمع قومه الخروجين بالعلوان ، فالتف الناس حوله وتعلقت به الآمال .

كان عبد الله بن أنى بن سلول من بى عوف بن الخزرج لا مختلف فى شرفه فى قومه اثنان . فلو اجتمع الأوس والخزرج عليه لوجدوا الرئيس الذى يسوس أمورهم ويقضى على القوضى الى ضربت أطناما فى جنبات المدينة ولساد العرف بن الناس . ولكن الفتية الذين آمنوا برمهم كان لهم رأى آخر فى تاليف القلوب . كانوا يرون أن العقيدة الى جاء مها رسول الله ـ عليه صلوات القه وسلامه - هى السبيل الوحيد لصهر المجتمع البرّبي فى وحدة لا تقدر على فصمها العصيبة القبلية . فهى تسمو بالبشرية فوق الأهواء والأحقاد وتسوى بين الناس أمام الله . فراحوا يعملون على نشر الإسلام ليسود مجتمعهم الذي يجلس على الدوام فوق بركان الأمن والسلام .

وانتشر الرجال فى أحياء الخزرج يقصون على أهليهم ماكان بينهم وبين رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ويقولون :

- ياً قوم والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود . فلا تسبقنكم إليه .

– إنكم أخوال جده عبد المطلب .

 کانت سلمی بنت عمرو زوج هاشم بن عبد مناف من بنی النجار.

وراحوا يتلون على الناس ما حفظوا من القرآن فاذا الأفلدة تتفتح لآيات الله ، وإذا بنسائم الألطاف تهب عليهم ، وإذا بغرح فياض يشيع فى صدورهم ، وإذا بالألسن تتحرك تعبر عن ستبشار النفوس ، وسرعان ما انتشر الإسلام فى دور الخزرج . وفى دار عدى بن النجار راح الشيوخ والمجائز يقصون كيف جاء أبوه عبد الله ذات يوم فى قافلة من قريش وقد دهمه المرض ، وكيف حمل إلى دار على ومكث فيها حتى مات . ويروون ذكريات قدوم امراته آمنة بنت وهب ومعها محمد يتالق فى وجهه النور ، إنها ذكريات بعيدة بعث فيها نيفي الحياة ما كان الشنة

الذين آمنوا برمهم يروونه في إعجاب وإجلال عن محمد بن عبدالله

عليه السلام .

وتغلغل الإيمان فى قلوب الذين أسلموا من الخررج فاذا بنفوسهم الى طهرها الإسلام من الغل تقطن أن ليس من الدين أن يستأثروا بالخير وحدم ، وأن عليهم أن يدعوا إخوانهم الأوس إلى الهدى والرشاد . فعشوا إلى أعداء الأمس يقولون لهم :

- ظهر الذي الذي يذكر أهل الكتاب ويستفتحون به عليكم.
وتذكروا بمديدات بود كلما كان بينهم شيء : ١ إن نبيا
مبعوثا قد أظل زمانه نتبه متنتكم معه قتل عاد وإرم ، . فا قبلوا
على الحزرجين يصغون فانشرح قلب بعضهم للاعان . فكان أول
ما طرأ على المجتمع اليربي من تغيير من الأعماق أن المسلمين من
الأوس والحزرج كانوا ينسلون بعيدا عن العيون ليتشاوروا في
دينهم وليقرموا بفرائض الله ، بعد أن ألف بين قلوبهم وأصبحوا

وفكروا فى أن بمشوا إلى أنى عامر بن صبى وهو فى الأوس شريف مطاع ليحدثوه عن النبي عليه السلام ، فليس فى الأوس والحزرج رجل كان يصف النبي المنتظر مثل أى عامر ، فهو يالف اليهود ويسائلهم فيخرونه بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد حرج إلى جود تها، وإلى الشام فسال التصارى فالمخروه عا يعرفون عن الذى بشر به عيسى عليه السلام ، فرجع يقول : « أنا على دين الحنيفية » . وترهب وليس المسوح وقال إنه ينتظر خووج النبي صلى الله عليه وسلم — . إن كل المقدمات تشير إلى أن أبا عامر الراهب سبكون أول المصدقين برسول الله عليه السلام ، ولكن الذين أسلموا من الأوس والخررج أحجموا عن عرض الإسلام على أي عامر الراهب ، فقد سمع عن ظهور النبي عليه السلام تمكة ، فإلحاد أم سرع إليه لبوسن به وينصره ؟ فخشوا أن يكون حسله ، فلو كان حلسهم حقا لكشفوا أمرهم وجعلوا من أنفسهم أهدافا لأشراف قومهم الطامعين في سلطان الأرض ، فإ جاء به الدين القم يكرهه الذين بريلون أن يعيشوا على ظلم العباد .

وهل يعرضون الإسلام على عبد الله بن أني بن سلول ؟ إن عبد الله بن أيت يطمع في أن يضع التاج على زأسه ، أن يكون حاكم يثرب ، فهو يظهر الود البهود ويسمع الأوس ما عبون . وهو ضامن أن أهله من الحزرج قلوبهم معه وإنه لشى ، في صلحت أن يعلم و الحزرج ، ولن يضره في الو وحدت عقيلة جديلة بين الحين المعادين ، بل إنه يبارك هذه العقيدة لو الأسلام الفينة الى عرش يثرب . ولكن من ذا يدرى في أى انجاه سيقود الإسلام الفينة الى تتجاذبها الأهواء وتلعب بها المطلم وتكاد تحقيقة الحلاقات ؟ أينصب الإسلام عبد الله بن بن بن سلول قائل أسفية الإعان أم ينجه عن الصدارة ؟ إن المستقبل لا يزال في غبل الهو إن من الحرر لمن أسلوا من الأوس والحزرج أن يكتمو الدينه والم وقل الشرعة وأن يعملوا على نشره سراحي يواقوا رسول الله — صلى الله عوسلم وأن يعملوا على نشره سراحي يواقوا رسول الله — صلى الله وسلم — في الموس - في المو

وأسلم من أسلم ولم تبق دار من دور الأوس والخزرج إلا فيها ذكر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – . وجاءت الأشهر الحرم وتجهزت القوافل السر إلى بيت الله ، واتفق النا عشر رجلا من المسلمين على الخروج لملاقاة الحبيب رسول الله عليه السلام . كانوا عشرة من الخررج واثنين من الأوس قد ملنوا شوقا إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه . وحينا إلى الإصغاء إلى القرآن وهو يتلفق من بن شفى الرجل العظم الذى ملا حيه قلوب من كان لم حظ الحلوس إليه ، وقلوب الذين لم يروه وإن عشقوه لما سمعوا ما يتحلى به من مكارم الأنتلاق .

وبلغ اليثربيون البيت العتيق فطافوا به ، وراح المسلمون منهم يتلفتون بيحثون بعيونهم عمن صار أملهم . فلما رأوه أشرقت قلومهم استبشارا قبل أن ترف بسات الرضا على الشفاه ، وراح من عرفه يهمس إلى من لا يعرفه بعد .. أن على بعد خطوات منهم نبيهم الذى اصطفاه ربه ليلغ رسالاته . فخفقت القلوب في الصدور و تصافحت العيون ، وإن لم تمنذ الأبدى حتى لا يلحظ أعداء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن أنصارا من يثرب قد جاءوا ليلقوه فيضدوا ما يطمعون فيه من خلوة طويلة بينهم وبين نبيهم عليه السلام .

وفى سوق مجنة راح محمد عليه السلام يعرض نفسه على القبائل وعمه من خلفه مجذر الناس أن يصدقوا جنونه فهو بهذى من أم رأسه . والبريون يرصدون ما مجرى بين الصادق الأمن وبين أهله في أمي عميق ويعجبون كيف عميت أبصارهم عن النور. وكان إذا جلس لبنلو القرآن يخون إليه ليطفئوا نار الشوق إلى ما أنول الله على عبده ، ولكنهم كانوا ما يكادون يتشون بيضع آيات من الذكر الحكيم حى يائى كفار قريش يصفقون ويصفرون

ويرفعون أصواتهم على صوت الرسول بقصائد ماجنة هازلة ، فكانت أفندتهم تنقبض غضبا . وكان يزيد فى حنقهم أذالمستهز ثين لم يكونوا من أراذل القوم بل كانوا أبا جهل بن هشام والنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط وأمية وأثن أبى خلف ووجوه قريش وأصحاب الرأى فيها !

وانسابت قبائل العرب فى الوديان إلى سوق عكاظ ، وسار المسلمون اليثربيون مع قومهم با"جسادهم أما أرواحهم فقد كانت تهم حول الرسول عليه السلام بعد أن أصبح تيار فكرهم والنور الذى أنار كهوف صدورهم ونبع الحكمة الذى منه يغترفون.

ونزلت القبائل على مراعبهم كل قبيلة تحت رايتها . ولأول مرة لم يشعر المسلمون اليربيون أنهم من الأوس أو الحزرج . بل إخوة للناس جميعا يرجون الحبر للبشرية بعد أن استودع الله في قلوبهم الإخلاص وأشعل سراج عقولهم بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكرب.

كانوا فرحين بمراقبة رسول الله عليه السلام على البعد ، وكانت صدورهم تضيق لما يرون إيذاء الناس له ، وسرعان ما يعنجبون بصبره على اضطهاد قومه وسفهاء الناس ، وبانوا يتلهفون على مرور الزمن ليجتمعوا به ويلقوا إليه أساجهم وبمسحوا عن صدره بطاعتهم إياه وامتثالم لأوامره بعض ما حاق به ظلما من اضطهاد . وتدفقت الحموم إلى سوق ذى المجاز ورسول الله صلى الله علية وسلم – يعرض نفسه على القبائل ويقول : « أنا رسول الله بعنى إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا . وأنزل على الكتاب ، . ويذكر الإسلام ويتلو الرآن فياتى أبو لهب ويقول :

ــ لا تطبعوه فانه صاني كاذب .

فيقولون :

- أسرتك وعشوتك أعلم بك حيث لم يتبعوك. فيقول في إيمان :

سيمون في إيمان . ـــ اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا .

وولت أيام الأسواق وواق أوان الحج فاتساب الناس إلى اللب العبد العبق ما المولان المولد المولان المولان المولد المولد المولد المولد المولد المولد المولد

وطاف الناس بالبيت وخرجرا إلى عرفات بينا بتي أهل مكة. ها لا نخرجون إعظاما الحرم وتكريما ، وخرج رسول الله عليه. السلام ومعه المسلمون مع الخارجين ، وإنها لفرصته الذهبية للاجتماع بمن شاء دون رقيب ، فانبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وسادات قريش كانوا من الحمس الذين يبيعون الناس الثياب الطاهرة التي لا يقبل منهم حج إلا فيها !

وعند العقبة جلس رسول الله حـ صلى الله عليه وسلم حـ إلى الأنصار يتدفق منه الـحر المبين . وهم يصفون إليه مستبشرين محسون أنه ارتفع مهم إلى الساء . وأنهم يستمعون بالسرار القلوب إلى ما يرتل من القرآن المجيد ، وأن علوما نافعة تملاً الصدور . إنه سام حتى قرعوا أبواب الملكوت .

كانت ساعات مفعمة بالنشوة الروحية ، ولا جرم فالأفكار مشعولة بجلال الله وعظمته وقد تمعامت كل الحواجز النفسية بينهم المومنة . وبين الله ، و نفوسهم المشرقة كانت تسعد بنبضات قلوبهم المؤمنة التي أشرقت بنور الله . لقد أيقنوا أن الحياة دون الله لا معنى لها ، وأنه قد أصبحت لهم رسالة بعد أن كانوا سيمون في أودية الدموع كانوا بين يدى الرسول الذى كان اليهود ينصرون به قبل أن يبعث ، كانوا إذا قاتلوا قوما قالوا : « نسألك بالنبي الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذى تزن له إلاما نصرتنا » ، فكانوا ينصرون . كانوا يشاركنه لذة الأنس بربه ، إنها لذة لاكدر فيها . لقد ذاقوا فاشتاقوا فطلبوا فا مركوا فتحرروا من عبودية الأهوا موافرائز والجهل ، وسموا إلى ما وراء الحواس واستوت أبصارهم والغرائز والجهل ، وسموا إلى ما وراء الحواس واستوت أبصارهم

وراح رسول الله يعاهدهم وقد تعلقت به القلوب قبل العيون :

ــ أبايعكم على أن تمنعونى ما تجنعون منه نساءكم ، ولا تشركوا
بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقلوا أولادكم ولا تأثوا ببهتان
تفرونه بين أيديكم وأرجلكم . والسمع والطاعة فى العسر واليسر
والمنشط والمكره ، وأن لا تنازعوا الأمر أهله ، وأن تقولوا الحق
حيث كنم لا تخافون فى الله لومة لائم ، ومن ثبت ووفى فا جره
على الله . ومن أصاب من ذلك شيئا فعوف يه فى الدنيا فهو كفارة

. وأرشدوا إلى الطريق.

له ، ومِن أصاب من ذلك شيئا فسره الله عليه فا<sup>م</sup>ره إلى الله عز وجل . إن شاء غفر له وإن شاء عذبه :

ولم تكن الحرب قد فرضت بعد على المسلمين فلم يطلب منهم أن محاربوا معه أعداءهم . ولما كانوا جميعا تجارٍ افقد أطلقوا على المعاهدة بيعة تشبها بالمعارضة المالية . وقام الأنصار بعد بيعة العقبة وقد فاضت نفوسهم بالعزة . فقد خرجوا من ظلمات الحاهلة إلى نور الإسلام ، وصارت لم عقيدة سامية بعد الولاية وكتاب منبر مبارك ، فانقلبوا إلى أهلهم فرحن مستبشرين بما آثاهم الله من

كانوا أربعين رجلا من الأنصار يصلون خلف أسعد بن زرارة، وكانوا حديثي عهد بالإسلام . وخافوا أن تعود نعرة الحاهلية فيكره الأوسى أن يؤمه خزرجي أو يكره الخزرجي أن يؤمه

أوسى ، وقد كان من نعمة الله عليهم أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم – لم يكن منأحد الحيين المتنازعين فرأوا من الحبر أن يكون

إمامهم من أصحاب رسول الله عليه السلام حتى يكتموا أنفاس الوسواس الحناس ويامنوا همزات شياطين الإنس والحن على

وكتبوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 1 إن الإسلام

قد فشا فينا فابعث إلينا رجاً من أصحابك يقرئنا القرآن ويفقهنا كان سعد بن معاذ و أسيد بن حضير على قومهما بني عبد الأشهل

في الإسلام ويعلمنا بسنته وشرائعه ويؤمنا في صلاتنا ». فبعث إليهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار . فنزل في بني غنم على أسعد بن زرارة .

وكانأسعد بنزرارة نخشى أن يصل إليهما نبأ دعوته الناس إلى الإسلام . فجعل أسعد ومصعب والمسلمون يدعون الناس سرا ، ويفشو الإسلام في غفلة من السادة الذين يكرهون التغيير خشية أن

تزلزل الأرض تحت أقدامهم .

وأقبل أسعد بن زرارة ومصعب بن عمر حتى أنيا مرقا أو قريبا منها وكانت قرية بعيدة ، فجلسا هنالك وبعثا إلى رهط من أهل الأرض فاتوهم مستخفين . فراح مصعب بن عمر محدسم ويقص عليهم القرآن وهم يصغون منتشن . وإذا برجل ينسل من بينهم وينطلق إلى حيث كان سعد بن معاذ وابن عمه أسيد بن حضير ويفشى لحاسر الرجال الذين اجتمعوا عند مصعب بن عمير .

والتفت سعد بن معاذ إلى أسيد بن حضير وقال له :

ــ لا أبا لك ، اثت أسعد بن زرارة فازجره عنا فليكف عنا ما نكره ، فانه بلغى أنه قد جاء بهذا الرجل الغريب يسفه سفهامنا وضعفاءنا . فانه لولا أسعد بن زرارة من حيث علمت لكفيتك ذلك ، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما :

ف المو ابن حالي و البعاطية علما ، فلما رآه أسعد فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما ، فلما رآه أسعد

فنظر مصعب إلى أسيد بن حضير وهو قادم محمل حربته :

ــ إن بجلس هذا كلمته . --

فوقف أسيدعليهما متشمتا ، قال :

ـــ ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما با نفسكما حاجة .

فقال أسعد بن زرارة :

– أو تجلس ؟

فقال أسيد بن حضير 🗧

يا أسعد ، ما لنا ولك تأثينا مذا الرجل الوحيد الغريب
 الطريد يسفه ضعفاءنا بالباطل ؟

فقال له مصعب :

ـــ أو تجلس فتسمع ؟ فان رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره ه

كان منطق مصعب حسنا وكان صوته هادئا آسرا ، فقال أسدين حضير :

ب أنصفت - أنصفت

انصفت .
 ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقر

م زير طريبه وجيس إيهما فلانفه طعيب بالإسلام وقر عليه القرآن فأحس رقة تنشأه وكأن الدوع تخونه لنفر ما عيليه . إنه سمع فطاحل الشعراء وألق سمعه إلى الحكاء بيد أن ما يسمعه شهىء آخر لا يمت لأهل الأرض ، شىء بجعل روحه ترفرف فى السموات ، فيا أثم مصعب ما كان يتلو حتى قال أسيد بن حضير في انقطال :

ى مستون . ــ ما أحسن هذا وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟

تغتسل وتنطهر وتغسل ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلى .
 فقام واغتسل وطهر ثوبه وشهد شهادة الحق ، ثم قام فركع

ركعتين ثم قال لها : - إن ورائى رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه ،

ثم أخذ حربته فانصرف ، فالتفت مصعب بن عمير إلى أسعد

ابن زرارة بساً له عن الرجل الذي سيبعثه أسيد . فقال له :

\_ سعد بن معاذ .

وانصرف أسيد إلى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم ، فلما نظر إليه سعد مقبلا قال :

\_ أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذى ذهب به من عندكم .

فلما وقف على النادى قال له سعد :

ــ ما فعلت ؟ .

-كلمت الرجلين فوالله ما رأيت سهما بأسا ، وقد بهتهما فقالا : نفعل ما أحيت . وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليتمثلوه ، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك .

وُثَارِت في سعد نخوة الحاهلية وغضب أن ينقض أحد عهده فقام مغضبا مبادرا . فا خذ الحربة من يده وقال :

ــ والله ما أراك أغنيت شيئا .

ثم خرج إليهما وقد رفت على شفتى أسيد بن حضر ابتسامة رضا . فقد نجح في أن يطلق سعد بن معاذ إلى أسعد بن زرارة ومصعب بن عمر ليسمع منهما السحر الحلال الذي تخضع له النفر مر منتشة راضية .

و أقبل سعد عليهما فلم رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب : ــــ لقــــد جاءك والله ســــيد من وراءه من قومه . . إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان . فلما رآهم مطمئتين عرف سعد أن أسيد بن حضير إنما أراد منه أن يسمع منهما ، فوقف عليهما متشمتاً من الأسمد بن زرارة : - ما أما إمامة ، وإلله لا لا ما بدر معنال من الذا أمامة ، وإلله والدر ...

ـــ يا أبا إمامة ، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت مى هذا . هذا يغشانا فى دارنا بما نكره .

فقال له أسعد بن زرارة : .

بابن خالة ، اسمع من قوله فان سمعت منكرا فاردده يا هدى منه ، وإن سمعت خبرا فا جب إليه .

ورأى مصعب بن عمىر منه اللمن فقال له :

ــــ أو تقعد تسمع ؟ فَان رضيّتَ أمرا قبلته وإن كرهت عزلنا عنك ما تكره .

\_ أنصفت . ثم ركز الحربة والتفت إلى أسعد وقال :

عم ر در احربه و النف \_ ماذا بقول ؛ . .

فراح مصعب يقرأ : «حم . والكتاب المين . إنا جعلناه قرآتا عربيا لعلكم تعقلون . وإنه فيأم الكتاب لدينا لعلى حكم . أفنضر ب عنكم الذكر صفحا أن كتم قوما مسرفين . وكم أوسلنا من نبي في الأولين . وما يا تيهم من نبي الاكانوا به يستهزئون . فأ هلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين . ولنن سا لتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلم . الذي جعل لكم الأرض مهذا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهدون . والذي نزل من الساء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة مينا كذلك تخرجون . والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا : سبحان الذي سخر لنا هذا وماكنا له مقرنن . وإنا إلى ربنا لمنقلبون » (١) .

واستمر مصعب يناو سورة الزخرف وسعد بن معاذ يصغى وهو ما تخوذ : وأسعد بن زرارة يقرأ الانفعالات فى وجهه . فيستشعر رضا فقد فعل القرآن فى ابن الحالة الأفاعيل . ثم قام صعد بن معاذ وهو شارد فا خد حربته فا قبل عامدا إلى نادى قومه . فلار أد قد مه مقبلا قالم ا :

نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذى ذهب به
 من عندكم . فلما وقف عليهم قال :

\_ يا بني عبد الأشهل . كيف تعلمون أمرى فيكم ؟

ــ سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا وأبركنا نقية وأمرا .'

ــ فان كلام رجالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله .

وسرت همهمة بين الناس فقال :

ـــ من شك فيه من صغير أو كبير فلياً تنا با همدى منه ، فوالله لقد جاء أمر لتح: " ن فيه الرقاب.

وراح سعد بن معاذ وأسيد بن حضير بشرحان الإسلام ويتلوان على الناس ما حفظا من القرآن . وكبر الحلب والشد واشتد الحدل . وقد أراد الله لبنى الأشهل الهداية فالتي في قلوبهم أنوار البقت . فوالله ما أمسى في قبيلة بني الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما وسلمة .

<sup>(</sup>۱) الزخرف ۱۰ – ۱٤

وقاموا إلى أصنامهم محتلمومها وجعلوا تماثيل الآلهة جذاذا . فضايق ذلك الكافرين من ببى النجار فاشتدوا على أسعد بن زرارة . وما زالوا به حتى أخرجوا مصعب بن عمر من عنده فانتقل إلى سعد بن معاذ . إلى حيث القرة والمنعة . فلم يزل يدعو و جدى على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس . وأسلم أشرافهم وأسلم عمرو بن الحموح .

كان عمرو بن الحموح سيداً من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم . وكان قد اتخذ في داره صها من خشب عثل مناة إلهة الأوس والخزرج . فلما أسلم فنيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن الحموح في فنيان منهم ممن أسلم وشهد العقبة . كانوا "يدلجون بالليل على صم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني ستكمة . وفيها فضلات الناس منكما على رأسه. فإذا أصبح عمرو وذهب ليتمسح بالصم فلا بجده فيقول : وبالكم إ من عدا على آلهنا هذه الليلة ؟

ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال : ــــ أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزيتُــه .

فإذا أمسى وقام عمرو علوا عليه ففعل به مثل ذلك . فيغدو فيجده فى مثل ماكان فيه من الأذى . فيغلم ويطهره ويطيمه ،

ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك . فلها أكثروا عليه استخرجه من حيث القوه يو ما فغسله وطهره وطيبه . ثم جاء بسيفه. فعلقه عليه ثم قال :

فامتنع فهذا السيف معك.

فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فاخذوا السيف من عنقه . ثم أخذواكلبا مبتا فقرنوه به عبل ثم ألقوه في بئر من آبار ببي سلمة ، فيها رعدر من رعد ر الناس، ثم غدا عمرو بن الحموح فلم مجده في مكانه الذي كان به .

فخرج يتبعه وابنه معاذ محاول أن جون له من شأن إلهه وأن. محبه إلى الإسلام فكان يعرض عن ابنه مغضبا ، وغذا ينقلب عن إله والمسلمون يزينون في قلبه دين الله فيثور في وجوههم وإن كانه كلامهم ينزل بسويدان فواده ، واستمر في محنه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت ، فلما رآه وأبصر شائه قال :

الحمسه لله العلى ذى المستن الواهب الرزاق ديان الله ين هو الذى أنقذني من قبسل أن أكون في ظلمسة قبر مرتهن

بالحمد المهدى النبي المئرتهن

وبتى جماعة من الأوس بن حارثة على كفرهم ، فقد كان فيهم. أبو عامر بن الصينى الراهب وكان شاعرا لم يسمعون منه ويطيعو نه . ولا غرو فقد كان قوالا بالحق معظماً قد ترهب وليس المسوح واغتسل من الجناية ، ودخل بيتا فاتخذه مسجدا وقال :

- أعبد إله ابراهم . .

لا يدخل فيه حائض ولا جنب ، وزعم أنه على دين الحنيفية . ترى هل يسلم لما يا تى إلى يترب من بعثه الله بشيرا وتذيرا ليعيد إلى الحنيفية نقاءها وساحتها ؟ خرخ الأنصار فى حجاج قومهم من المشركين ومعهم البراء بن معرور سيدهم وكيرهم . وكان البراء فى شوق للقاء رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقد آمن به قبل أن يراه : ورجع مصعب ابن عمير إلى مكة مع من خرج من المسلمين من الأنصار إلى الموسم مع حجاج قومهم من أهل الشرك ، فكانت كل فئة من المسلمين

مع حجاج فومهم من اهمل الشرك ، فحانت كل قنه من المسلمين تنظلق مع أثملها . وما خرجوا جميعا تجت راية واحدة حتى لا يوغروا صدور ساداتهم وحتى لا يكونوا هدفا لعداوات لا طائل

يوطروب صدور عند بهم و على تا ياطون التخت العراء الى خرجوا من يثرب ، وبينا هم فى الطويق التخت العراء إلى

عب بن مالك وقال له : تحب بن مالك وقال له : اذبية لدياً من أبرا ما أدبي أنه افقه : " عام أم لا

\_ إنى قد رأيت رأيا ما أدرى أتوافقوننى عليه أم لا . \_ وما ذاك ؟

رأيت أن لا أدع هذه البنية ( الكعبة ) منى بظهر ، وأن أصلى إليها .

أصلى إليها . \_ والله ما بلغنا أن نبينا \_ صلى الله عليه وسلم \_ يصلى إلا إلى

الشام ، وما نريد أن نخالفه ؛ كانت قبلتهم بيت المقدس ، ولكن البراء بن معرور رأى أن

كانت فيلتهم بيت المقدس ، ولكن البراء بن معرور راى ال الحرم أولى با ن يكون لهم قبلة فقال :

لَمُ إِنَّى أُصلِي إليها .

و لكنا لا نفعل .

وحضرت الصلاة فصلى المسلمون إلى بيت المقدس واستدبروا الكعبة ، وصلى البراء وحده إلى الكعبة مستدبرا الشام ، وظلوا على هذا الأمر حتى قدموا مكة وكانوا قد عابوا عليه ذلك وأنى إلا الإقامة على ذلك . فلما قدموا مكة قال البراء بن معرور لكعب بن مالك :

با بن أخى انطلق بنا إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم –
 حى أسا له عما صنعت في سفرى هذا . فإنه والله لقد وقع في نفسى

منه شيء لما رأيت من خلافكم إياى فيه . فخرجا يساً لان عن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـــوكانا

لا يعرفانه لأنهما لم يرياه قبل ذلك . فلقيا رجلا من أهل مكة فسأ لاه عن رسول الله عليه السلام فقال :

ـــ تعرفانه ؟

. Y -

- فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟

۔ ۔ نعم

كانا يُعرفان العباس فقدكان لا يزال يقدم عليهم تاجرًا ، قال الرجل :

فإذا دخليًا المسجد فإذا هو الرجل الحالس مع العباس.

ودخلا المسجد وقد ازدحم بالرجال الذين جاءوا من أنحاء جزيرة العرب للتجارة وتا دية مراسم الحج . فراحا ينقبان عن العباس باعينهما وهما بحسان قلقا لذيذا منتشيا . فعما قليل مجلسان إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي يكلم من الساء .

ورأيا العباس فراحا يتقدمان إليه ، وغدوا يتفرسان فى وجه الرسول الكريم عليه السلام وقد خفقت قلوبهم رهبة وحبا وأملا وانداح فى صدربهما انشراح . وفعلن النبى عليه صلوات الله وسلامه إلى أنهما قادمان إليه فقال للعباس :

ـــ هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟

ــ نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك.

ــ الشاعر ؟

وأثلج صدر كعب فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد سمع به وبشعره ، وحيا البراء وكعب رسول الله – صلوات الله وسلامه عليه - بتحية الإسلام فرد با حن منها ، وما إن مس صوته آذانهما حتى أحسا الرأة تنشر في وجدانهما ، فجلسا إليه ما خوذين بعظلمته ، وظلا يصغيان إلى سحر بيانه ، ثم قال البراء : \_ بارسول الله إتى قد خرجت في سفرى هذا وقد همانى للله \_ بل الإسلام ، فرأيت ألا أجعل هذه البنية منى بظهر فصليت إليها وخالفى أصلحانى في ذلك حتى وقع في نضى من ذلك شيء ، فإذات ي بالله الإسلام ، فرأيت الله أجعل هذه البنية منى يظهر فصليت إليها لهذا تى بارسول الله ؟

ــ قدكنت على قبلة لو صبرت عليها .

فرجع البراء إلى قبلة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وجعل يصلى مع إخوانه فى الدين إلى بيت المقدس ، وجاء مصعب بن عمير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام متهلل الوجه ، ثم راح خبره بمن أسلم من الأنصار والرسول عليه السلام بصغى إليه وقد غمره السرور ، فقد لاحت تباشير النصر بعد طول الرقب والانتظار .

. وواعد الأنصار رسول الله – صلى الله عليه وسلم – العقبة ، وكانوا يكتمون من معهم من قومهم من المشركين أمرهم ، وكان فيهم أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتهم فكلموه وقالوا له :

يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا ،
 وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا .

وغدوا يدعونه إلى الإسلام حتى شهد شهادة الحق وصلى معهم، وأخبروه بميعاد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم .

وانقضى يوم النضرة الأول وجاءت الليلة التي واعدوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، فمكتوا تلك الليلة مع قومهم فى رحالم حى إذا مضى ثلث الليل خرجوا من رحالم لمحاد رسول الله – صلى الله عليه وسلم– يتسلل الرجل والرجلان تسلل القطامستخفين لا ينبهون نائما ولا ينتظرون غائباكما أمرهم الرسول عليه السلام .

واجتمعوا فى الشعب عند العقبة وكانوا ثلاثا وسبعن رجلا وامرأتين : نسيبة أم عارة من بى النجار وأم منيع أساء بنت عمر بن عدى . فما زالوا ينتظرون رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حى جامع ومعه عمه العباس بن عبد المطلب ، وهو على دين قومه ، ليس معه غيره ، وقد أوقف العباس عليا على فم الشعب عينا له وأوقف أبا يكر على فم الطريق الآخر عينا .

أكان العباس على دين قومه حقا وأنه أحب أن بحضر أمر

ابن أخيه ويتوثق له ، أم أن العباس قد أسلم سرا ، وأنه كم إسلامه نزولا على رغبة ابن أخيه ليكون قلم مخابراته في مكة إذا ما اضطر رسول الله عليه السلام يوما إلى أن جاجر من مكة ؟ إن زوجه أم الفضل أسلمت بعد أن حدثتها خديجة مباشرة حديث الملك الذي نزل على زوجها الأمين بغار حراء ، وقد ظلت العلاقة طبية بين أم الفضل والعباس بعد ذلك ، ترى أكانت أم الفضل ترضى أن يبعى العباس على كفره وأن تظل على حبها إياه وإجلاله ؟ وإذا ما حرم الإسلام فها بعد أن تظل الزوجة المسلمة مرتبطة بزوجها الكافر ، أتهجر أم الفضل العباس أم تظل في بيته ؟ وجلسه إفكان العباس أول المكامن فقال :

\_إن تحمدا منا حيث قد علمتم . وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا ، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده . وقد أبي إلا الانجياز إليكم واللحوق بكم ، فان كنم ترون أنكم وافون له مما دعو تموه أبكه ومانعوه ممن ذلك . وإن كنم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعه و، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده.

فقال البراء بن معرور :

\_ إنا والله لو كان فى أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه ، ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله \_ صلوات الله عليه وسلامه .

فقال العباس:

ــ قد أبي محمد الناس كلهم غيركم ، فإن كنتم أهل قوة وجلد

وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة ترميكم عن قوس واحدة فاروا رأيكم والتمروا بينكم ولا تفرقوا إلا عن ملاً منكم واجماع ، فإن أحسن الحديث أصدقه .

- خد لنفسك ما شئت واشترط لربك ما شئت.

أشترط لرن عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا .
 ولنفسى أن تمنعونى مما تمتعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم .

سی ه سنون ۱۰ مسوه ۱۰۰ مستم رابعتم رستم فقال ابن رواحة :

— فاذا فعلنا فإ لنا ؟

– 50. تحمد م – لكم الحنة .

- لحم الحنه .

ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . نبايعك :

فاً خذ البرآء بن معرور بيده – صلى الله عليه وسلم – ثم قال : – نعم والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزرنا ( نساءنا

وأنفسنا ) . فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة ( السلاح ) ورثناهاكابوا عن كابر .

. وبينا البراء يكلم رسول الله -- صلى الله عليه وسلم ، قال <sup>·</sup> أبو الهيثم بن التيهان :

— <sup>ا</sup>نقبلك على مصيبة المال وقتل الأشراف .

كان الحياس قد أخذ بالرجال فارتفعت أصواتهم ، فقال العماس :

لعباس . أنه ا م كان ما ما م

أخفو ا جرسكم فإن علينا عيونا .

ثم قال أبو الهيثم :

ــ يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال ( يعني اليهود ) حبالا ( عهو دا ) وإنا قاطعو ها ، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك

الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ثم قال :

- بل الدم الدم والهدم الهدم (١) .

وتحركت عواطف العباس فقال:

 عليكم مما ذكرتم ذمة الله مع ذمتكم وعهد الله مع عهدكم ، في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام ، يد الله فوق أيديكم ، لتجذن فى نصرته ولتشدن من أزره .

قالوا جميعا:

قال العباس :

ـــ اللهم إنك سامع شاهد ، وإن ابن أخى قد استرعاهم ذمته واستحفظهم نفسه ، اللهم كن لابن أخي عليهم شهيدا .

ثم قال صلى الله عليه وسلم :

ــ أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا يكونون على قومهم

فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس ، فمن الخزرج أسعد بن زرارة نقيب بني النجار ، وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة نقيباً بني الحارث بن الحزرج . ورافع بن مالك بن العجلان

<sup>(</sup>۱) ان طلب دمكم فقد طلب دمي ومنزلكم منزلي .

تقیب بیی زُرین ، والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام نقیبا بی سلمه ، وعبادة بن الصامت نقیب بی عدی من الخررج ، وسعد بن عبادة والمتذر بن عمرو نقیبا بنی ساعدة . ومن الأوس آسید بن حضیر نقیب بی عبد الأشهل ، وسعد بن خشمة ورفاعة ابن عبد المنذر نقیبا بی عمرو بن عوف .

وقال ــ صلى الله عليه وسلم ــ لهوًلاء النقباء :

ـــ أنَّم كفلاء على غير هم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ، وأناكفيا على قومي .

وأخذ أسعد بن زرارة وكان أصغرهم بيد النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وقال :

رويدا يا أهل يثرب ، إنا لن نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، وإن إخراجه اليوم مفارقة لحميع العرب وقتل خياركم وأن تعطيكم السيوف ، فإما أنم قوم تصبرون عليها إذا مستكم بقتل خياركم ، ومفارقة العرب كافة، فخلوه وأجركم على الله تعالى ، وإما أنّم تخافون من أنفسكم خيفة فلمبزوه فهو علم لكم عند الله عز وجل .

وقال العباس بن عبادة بن نضلة :

با معشر الخزرج هل تدون علام تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايعونه علىحرب الأحمر والأسود من الناس ، فاذا كتم ترون أنكم إذا بهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن ، فهو والله إن فعلم عزى الدنيا والآخرة ، وإن كتم مرون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على ما ذكرت لكم ، فهو

والله خبر الدنيا والآخرة . إ

- رضينا . اسط بدك .

فبسط يده ــ صلى الله عليه وسلم ــ وتقدم الرجال للمبايعة ، قال أبو الهشم :

- أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر نقيبا من بني إسرائيل موسى بن عمر ان عليه الصلاة والسلام .

وقال عبد الله بن رواحة :

- أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه الاثنا عشر من الحواريين عيسي بن مرح عليه الصلاة والسلام.

وقال أسعد بن زرارة : أبايع الله عز وجل يا رسول الله ، فا بايعك على أن أتم عهدى

بوفائي وأصدق قولى بفعلى في نصرك .

وقال النعان بن حارثة: أبايع الله عز وجل يا رسول الله ، وأبايعك على الإقدام

فى أمر الله عز وجل لا أرأف فيه القريب ولا البعيد .

وقال عبادة بن الصامت :

 أبايعك يا رسول الله على أن لا تا خذنى فى الله لومة لائم . وقال سعد بن الربيع :

- أبايع الله وأبايعك يا رسول الله على ألا أعمى لكما أمر ا

و لا أكذبكم حديثا .

كان القمر يبعث أشعته الفضية فيكسو مني وجبالها با ثواب من لحين ، وكانت العقبة غارقة في الضوء ، ولكن النور الذي أشرق من صدور الأنصار كان يبهر كل ضياء . ولا جرم فقد كانوا على نور من ربهم قد دنوا من الساء وإن كانت أقبامهم ثابتة في الأرض. كانوا على علم بأن اللحظة هي أروع لحظات حيامهم وأخطرها. ولكن لم خطر الأحد منهم على قلب أن تلك اللحظة كانت أخطر لحظة في تاريخ البشرية ؟ إنها طلائع النور الذي سيبدد ظلمات الصدور ؟ إنها بنيوع الاستنارة الدينية الذي سيتدفق بالخبر لفسل الصدور ؟ إنها بنيوع الاستنارة الدينية الذي سيتدفق بالخبر لفسل أمران الأرض ؟ إنها خزائن الملكوت أمران الأرض ؟ إنها طريق كرامة الإنسان والصراط قد فتحت للناص ؟ إنها بداية طريق كرامة الإنسان والصراط المستقبر للعالمان.

وكان العباس بن عبد المطلب يصغى إلى ما يدور بين ابن أخيه عليه السلام والأنصار وهو فى دهش من أمر الناس الذين يبايعون على محاربة الأسود والأحمر وعداوة العرب قاطبة وهم متهالمون بالفرح - كاتماكانوا يدعون إلى متعة من متم الحياة .

واذا بصوت يصبح من رأس الحبل يقطع على الحميع تفكير هم: – يا معشر قريش ، هذه بنو الأوس والحزرج تحالف على قتالك

نعم. ففزع الأنصار فقال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ :

– لا يروعكم هذا الصوت . وقال العباس بن فضلة للرسول عليه السلام :

– والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا .

فقال عليه السلام :

لم أومر بذلك ، ولكن ارجعوا إلى رحالكم .

فرجعوا إلى مضاجعهم فناموا .

وبلغ الصوت عمرو بن العاص وأبا جهل فهبا من نومهما ، وانطلقا إلى عتبة بن ربيعة وهما مرعوبان وقالا :

سمعنا صوت منبه بن الحجاج يصيح: هذه بنو الأوس
 والخزرج تحالف على قتالكم.

فلم يرع عتبة ما راع أبا جهل وعسرو بن العاص فقال فى هدوء . لكا نماكان نخشى أن يفر النوم من عينيه :

\_ هل أتاكم فا خبركم سهذا منبه ؟

7 -

ولم مهدأ بال أبي جهل فجمع مشيخة قريش ثم انطلق حتى

دخلوا شُعْب الأوسُ والخزرج فقالُوا : — يا معشر الأوس والخزرج . بلغنا أنكم جثم إلى صاحبنا هذا

لتخرجوه من بين أظهرنا وتبايعوه على حربنا . وَالله ما من حى أَبغض إلينا أن تشب الحرب بيننا وبينه منكم .

فراح مشركو الأوس والخزرج محلفون لهم ماكان من هذا شيء وما علمنا ، وجعل عبد الله بن أبي بن سلول يقول في انفعال :

مذا باطل . هذا باطل . وماكان هذا وماكان قومى ليفتاتوا
 على ممثل هذا لوكنت بيثرب . ما صنع هذا قومى حى يوامرونى .

سى من منه من من من م والتي منبه بن الحجاج بوجوه قريش ونفر الناس من من ، والتي منبه بن الحجاج بوجوه قريش وأخرهم خر بيعة العقبة فا يقنوا أن خر الأنصار حتى . فاقتموا آثارهم فأم تدركوا إلا سعد بن عبادة والمنذر بن عمر وكانا قد تخلفا لبعض شا"بهما فى مكة ، فا"مسكوا سعدا وربطوا يديه فى عنقه وراحوا يلطمونه على وجهه ومجذبونه من شعره الكثيف حمى أدخلوه مكة وبينا هو مع القوم يضرب إذ طلع عليه رجل أبيض وضىء طويل زائد الحسن ، فقال فى نفسه : « إن يكن عند أحد من القرم خبر فعند هذا » . فلما دنا منه رفع يديه ولكمه لكمة شديدة فقال سعد فى نفسه : « والله ما عندهم بعد هذا خبر » وكان الرجل سهيا بن عمر و .

ورآه أبو البخترى بن هشام وهو يعذب ، فقال له همسا :

\_ ـ و يحك ! ما بينك وبين أحد من قد بش جوار ولا عهد؟' فقال في حيد :

بلى ، كنت أجير لحبير بن مطع تجارته وأمنهم ممن أراد ظلمهم ببلادي ، وللحرث بن حرب بن أمية .

ــ و يحلُث فاهتف باسم الرجلين .

فهتف سعد بن عبادة :

- يا لحبير بن مطعم ! يا للحرث بن حرب ! وهرع أبو البخرى إلى حيث كان جبير والحرث في الحرم ،

الحا:

- إن رجلا من الحزرج يضرب بالأبطح مهتف باسمكما .

**ــ من هو** ؟

ــ يقول إنه سعد بن عبادة .

وانطلق جبير بن مطعم والحرث بن حرب بن أمية أخو

أبي سفيان إلى الأبطح ، وأجارا سعد بن عبادة وخلصاه من أيدبهم -وُكان المنذر بن عمر قد أحس أنهم يطلبونه فا ُفلت منهم ، وخرج سعد بن عبادة من مكة يغذ السر ليلحق بإخوانه من الأنصار : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمى الذي مجدونه مكتوبا عندهم ق التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات وبحرم عليهم الحبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال البي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى . أنزل معه أو لئك هم المفلحون » (١) .

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٥٧

ولم تكن هناك قوة في الأرض تفرضه أو تسانده ، بلُّ كان الرسول

صلوات الله عليه وسلامه الذي اصطفاه ربه لتبليغ رسالته في مكة محتمل في صبر السخرية والتعذيب والتكذيب ، لم يكن في يده سيف وكان أتباعه أضعف من أن يثوروا على أشراف مكة وأن ينتزعوا السلطة من أيدهم . . كان الإسلام نوراً يتسلل إلى أفئدة الذين أراد الله بهم خبراً . وكان الكافرون الأقوياء بحاولون جاهدين أن يطفئوا نور الله

با ُفواههم ويا ُن الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . لم يكن هناك إمير اطور قد دخل في الدين الحديد ففرضه على هواه على الناس بالحديد والنار . ولم تكن هناك إمبر اطورية يعمل النبي عليه السلام لبعثها ، وما عرف العرب من قبل ما الإيمان وما الكتاب . بل كانت رسالة من السهاء تمد الناس بغذاء روحي يقضي على العقم الروحي الذي جعلهم يضربون في بيداء الحياة كالأنعام . كان رسول الله عليه السلام محاول دائما أن يلتي أضواء الاستنارة الروحية على كل عمل من أعال أتباعه . وأن يسر غور لحجهم النفسية . وأن محطم الحواجز بينهم وبين الله . وأن يكشف

نفوسهم فى نوار الله . وأن محررهم من العبودية والذلة والمسكنة ،

وأن يغرس فى وجدامهم النزوع إلى الحرية والكرامة والعزة والنزاهة: المطلقة .

وانقسمت مكة إلى معسكرين : معسكر يعتمد على قوته ونفوذه وأمواله قد أطلق رجاله ونساؤه لأنفسهم العنان بعد أن. أقنعوا ذواتهم بالهم يعيشون وفقا للطبيعة فنتحوا الأبواب لشهواتهم وأحقادهم ، ومعسكر يعتمد على الله لا يظمع من الدنيا إلا قى رضى الله فبذل رجاله ونساؤه أقصى الجهود لفنبط أنفسهم والسبطرة. على ذواتهم ونشدان تنظم شهواتهم بعد أن تعلموا أن أفضل الجهاد. جهاد النفس ، وقد بعثت فيهم ملكة الإبداع بمحاكاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كان لهم فيه أسوة حسنة ، فهو أفضل . شخصية مبدعة جاد بما الزمان .

كان يتلقى الوحى من ربه فيا خذ عنه الناس علم الدنيا والآخرة والحكمة النازلة من السهاء . وكان فى ذات الوقت على خلق عظم آبوى إليه الأفئدة وتتأثر بذاته الحصية العميقة وتعرف من كنوز مكارم أخلاقه . فكل من احتك به من أتباعه كان يثرى وتكنسب ذاته عمقا وخصبا . ومن كان يلقى سمعه إلى ما جاء به من تعاليم السهاء يستشمر كان المعارف قد أريقت فى عين ذاته . وأن بلور الطهارة قد بذرت فى أعاقه . وأن نموه الروحى يشتد ويقوى حى يتحكم فى إرادته فيصبح أكثر بكثير مما يبديه جسمه أو يراه منه الآخرون .

وكان أتباعه مبعثرين فى الأرض قد فروا إلى الله من الاضطهاد والتعذيب . فكان الأحبة وفلذات التملب هناك فى الحبشة . وكان فى دوس فى اليمن الطفيل بن عمرو وأبوه وأمه وزوجه وأبو هربرة وبعض من شرح الله قلوبهم للاسلام . إن الطفيل وقومه ماكانوا قادرين على نصرة نبيهم عليه السلام ، كل ماكان يفعله الطفيل أن يائى وسول الله يشكن إليه إيطاء قومه عليه ، أو يقول له :

ــ يا نبى الله إنه قد غلبنى على دوس الزنا (١) ، فادع الله عليهم .

فيقول النبي عليه السلام في رقة :

ــ ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم.

وكان الإسلام قد انتشر فى غفار وأسلم ، وكاننا قبلتن لا تستطيعان أن تقفا فى وجه العرب ترميهما عن قوس واحدة . وكأن الأنصار يترقبون فى يثرب خشية أن يبطش بهم ساداتهم قبل أن يؤمن بعض أكابرهم ، وقبل بيعة العقبة التى أعز الله بها المؤمنين والإسلام.

كان أتباعه تبعثرين فى الخيشة غرباء ، وفى المدن والقبائل ضعفاء ، وقد اشتغل المسلمون فى الحيشة بالتجارة فعرفوا الاستقرار ؛ ولكن كانت قلوبهم معلقة بمكة ... بائم القرى ... بالبيت العتيق ... يالأهل والحلان والصحاب ، فهاكان يائى من مكة خبر بائن الله أغز رسوله عليه السلام با تصار حى بهرع من برحهم الشوق إلى الاحجة بالعودة إلى أحب أرض افقه إليهم ، وقد عاد عان بن عفان ورقية بنت الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وأبر سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي أخوه من الرضاع وابن عفته ، وأم سلمة

<sup>(</sup>١) الزنا: لهو مع شغل قلب ويصر ه

وابنهما سلمة وبعض المسلمين ممن حنوا إلى العودة . وقدم أبو سلمة وأهله من الحبشة لمكة وهو محسب أن سيعيش

وسم ، بوسمه وامعه من احبله ملك وهو حسب أن سييس بن فومه ناع البال، فاذا با عداء الإسلام بيطشون به ولا يكفون عن إبذاك ، فا راد الرجوع إلى الحبشة ، وقبل أن يتجهز للرحيل بلغه إسلام من أسلم من الانتمار الذين بايعوا البيعة الأولى فعزم على أن يهاجر إلى إخوان له في الإسلام في يترب ، فاعد بعيره وحمل عليه أم سلمة وابنها سلمة فقاموا إليه وقالوا :

\_ يا أبا سلمة قد غلبتنا على نفسك ، فصاحبتنا هذه علام نتركك تسر ما في البلاد ؟

ثم نزعوا خطام البعر منه فجاه رجال من قوم أبي سلمة وقالوا:

إن ابننا معها ، فاذا نزعتموها من صاحبنا ننزع ولدنا منها ،

ثم تجاذبوه وأبو سلمة ينظر وقلبه يقطر دما ، وضلوا يشدون
الفلام حتى خلعوا يده ، وأخذه قوم أبيه . وسار أبو سلمة وحده
كسيف البال كسير الفواد قاصدا يثرب بعد أن فرق قساة الأكباد
بينه وبن زوجه وولده .

وراحت أم سلمة تخرج كل غداة بالأبطح فتبكى حتى المساء ف وقد رق قلب المسلمين لها ولكن ماذا يستطيعون أن يفعلوا أمام طفيان شباطين قريش الأقوياء ؟ ومرت الأيام والأشهر وتصرمت سنة فعر بها رجل من بنى عمها فرأى ما بها فرحمها وقال لقومها : ـــ أما ترحمون هذه المسكنة ؛ فوقم بينها وبين ولدها وزوجها.

فقالوا لها :

- الحتى بزوجك .

فلما الملغ ذلك قوم أنى سلمة ردوا عليها ولدها ، وفى غمرة الفرح أخذت بعبرا وجعلت ولدها فى حجرها وخرجت تريد المدينة وحدها وما معها أحد ، فقد عزمت على أن تفر إلى الله فى رعاية الله . حتى إذا كانت بالتنعيم لقيها عثمان بن طلحة صاحب مفتاح الكبة . فإر آها قال لها :

- إلى أين ؟
- إلى زوجي .
- أو ما معك أحد ؟
- لا . ما معى إلا الله وابنى هذا .
  - والله لا أتركك .

ثُمُ أَخَذَ نَظام البعر وسار معها . فكانا إذا وصلا المنزل أناخ سا ثم استأخر . فاذا نزلت جاء وأخذ بعيرها فحط عنه ثم قيده فى الشجرة . ثم أن إلى شجرة فاضطجع تحتها . فاذا دنا الرواح قام إلى بعرها فرحله وقدمه . ثم استأخر عنها وقال :

> ــــ اركبي . فركست فأخذ نخطامه فقادها الى المدينة . حمّــ اذا .

فركبتُ فا ُخذ نخطامه فقادها إلى المدينة . حتى إذا وافى على قباء قال لها :

هذا زوجك هنا .

ثم انصرف وذهبت أم سلمة تنقب عن زوجها ملهوفة ، حتى إذا ما وجدته انهمرت العرات من ما قبها . وكان لقاء بين أول من هاجر إلى يثرب وآول مهاجرة فى سبيل الله ورسوله . ودخل عبان بن عقان ورقية بنت الرسول عليه السلام مكة وقد ترقرقت الدموع كاللولو في عيه رقية ، واشتد وجيب قليهما، وطافت مها فقة على لقاء الأحباب . ولكن رقية سرعان ما نزل من الطاهرة الحبية وعهدها الأمى ، فهى مقبلة على الدار وقد خلت من الطاهرة الحبية وعهدها الم أكلاً الكون حياة ، إنها لتذكر يوم أن من الناعي إليها أم المؤمنين . لقد بكت حي كادت كبدها أن لنعى الناعي إليها أم المؤمنين . لقد بكت حي كادت كبدها أن لموت أمها وأشنقت على ابيها عليه السلام من مرارة الفراق ، فقد لموت أمها وأشنقت على ابيها عليه السلام كانت كل شيء الرسول كانت على يقين من أن حاضنة الإسلام كانت كل شيء الرسول علموات الله عليه بعد الله ، وإنها الآن وهي في طريقها إلى الحرم تتمزق من لوحة الأسي ، فهي تحس أن حودها ستجدد الأحزان ، وإن لمسوا في وجودها بينهم بعض العزاء .

وانسابا إلى الحرم فراحا يلتفتان في ذهول إلى الكعبة وبئر زمزم وجال مكة ، وقد غدت أعينهما تلثم كل ما تقع عليه في حنان ، حتى حام الحمى وهو يدرج في صحن المسجد حرك فيهما الأشواق. الأخشيان .. الصفا والمروة .. باب ابراهيم .. باب بين عزدم .. أبواب بيوتات قريش .. سوق مكة .. الحجون .. كل شيء جميل إلا هذه الأصنام القائمة في أطهر بقعة من الأرض . وأحس عمان رغبة طاغية في أن يسجد وبلئم تراب البيت العتيق . ولكنه قاومها وجعل يطوف بالبيت ، وقد غسلت وجهه الدموع . وطافت رقبة وما أتمت طوافها حيى خفت إلى بدر زمزم تطفى ظما ها ، ثم سارت مع زوجها لتخرج من الحرم إلى سوق العظارين حيث دكان أن طالب ، ومخازن أساء بنت مخرمة أم أبي جهل وعبد الله بن أبي ربيعة ، ومنازل عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، والحكم بن أبي العاص عم عان الذي آذاه هو وعقبة زوج أمه حتى اضطراه إلى الخروج إلى الحيشة قرارا بدينة ، والعاص ابن واثل ، ومنهه بن الحجاج ، وأبو لهب بن عبد المطلب ، وابي خلف .

وكانت تمد عينيها إلى تلك الدور فتحس انقباضا وراحة ، انقباضا لعداوة هولاء الملا لايبها عليه السلام عداوة لا يحركها إلا الحسد والحقد والغبرة ، وراحة لأن ما من بيت من هذه البيوتات إلا وقد آمن منه بالله ورسوله ابن من أعز أبنائه فرد سخرية الساخرين إلى تحورهم ، فلو لم يكن ما جاء به أبوها عليه السلام الحق من ربه

لماكفر أبناء الرءوس بدين آبائهم .
ووقعت عيناها على الدار الغالية ، الدار التى شهدت فيها أحلى
أيام عمرها ، دار خديجة ، دار الوحى والإمان ، فخفق قلبها
يين ضلوعها كجناح حامة ، وانتشرت فى جوفها مشاعر منباينه
كابت مزنجا من الرهبة واللهفة والحزن والفرح والقلق ، حتى
اختلطت إحساساتها ولم تعد تدرى حقيقة عواطفها . وفطن عمان
إلى اضطرابها فنزل فى الدرج ثم دق الباب ، وما لبث أن فتحه غلام
من الدار ، وفى مثل الرق انتشر فى البيت خبر قدوم رقية وعمان ،
فراحت أم كلئوم وفاطمة ومن كان هناك يستيقون إليهما ، وتعانقت
الأخوات وسالت العبرات ، وفى مثل لمح البصر استيقظت
الدكوبات ، وأحس الحميع غياب الأم الحنون فانفجرن باكيات .

وجاءت سودة بنت زمعة ثقيلة فى خطوابها ، وراحت ترحب عقدميهما وتسائما عمن تركا خلفهما فى الحبشة ، فقد كانت سودة هناك قبل أن تعود مع زوجها السكران أخى سهيل بن عمرو، وكانت تمضى أغلب أوقابها مع رقبة يتذاكران أمر الدين .

لم تحلم سودة في يوم ما يآن تكون زوجة رسول الله ـ صلى الله علم وسلم ـ وأن تصبح أم المؤمنين ، وما كان ذلك عظر لرقية على بال ، ولولا عطف رسول الله عليه السلام على ما أصابها من المرمل بعد موت زوجها وتقديره لما احتملت في سبيل الله ورسوله من آلام ، ما دخلت بيته عليه السلام لتملأ القراغ الذي خلفته سيدة نساء قريش . تملأ القراغ الذي خلفته خديجة ؟ هيهات ! إن رقية واثقة من أن نساء الأرض ليعجزن عن أن تجعلن رسول الله عليه السلام ينسى أيام خديجة التي صدقته لما كذبه الناس ، وواسته لما عزت المواساة ، وكانت له وزبر صدق على الدوام -

وساروا في الممر الطويل ثم صعدوا في الدرج فاذا بقلب رقية ينقبض ، فعا قليل ستقع عيناها على غرفة الأم الرءوم . وجعلت تقاوم حتى لا تنهار ، وسارت معهم وهي غائبة عنهم ما يعتمل في نفسها من انفعالات ، إن الدعوع تبلل روحها ، وإن وقدة نار قد استقرت في حنجرتها حتى لم تعد تقوى على الكلام ، وفجاً أه تندت منها صرخة أعقبها نداء حنون لكا تما كان خنجرا مزق الأكداد:

\_ أماه 1 أماه 1

وبكت أم كاثوم ورقية ، ومسحت سودة الدموع في صمت ، واستولت على عبان رقة فانتحب ، فقد كانت خديجة رمزا للوفاء والحجاد والصهر والكفاح والإبمان الصادق المتبصر ، وما كانت ترجو إلا رضى الله والله عنده حسن النواب .

وبلغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن عمّان ورقية قد رجعا من الحبشة فاذا بوجهه مسفر ضاحك مستبشر . وإذا بالحنان يتدفق من قلبه ، وإذا به يوسم الخطو ليسعد بلقاء الحبيين رقية وعمّان وبطني نار الشوق إلى من أحس وطاءة قسوة فراقهما بعد ذهاب خديجة الذي خلف الأشجان .

وهرع حليف الأحزان إلى الدار ليفرح لحظات محلاوة اللقاء .
وبلتي سمعه منشيا إلى رقبة وعيان وهما بحدثاته حديث الإسلام في
الحبشة وماكان من أمر النجاشي لما تليت عليه : « ألم . غلبت
الروم . في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . في بضع
سنن لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم . وعد الله لا مخلف الله وعده
ولكن أكثر الناس لا يعلمون (١) » . فان الذين رامنهم أبو بكر
الصديق من كفار قريش على نصر الروم : بدءوا يسخرون منه
ومن القرآن ، فالفرس لا يز الون هم الظاهرون .

وضم الرسول عليه السلام رقبة إليه وغمرها بقبالانه . ثم أخذ عمان بين ذراعيه وقد لاح على الحميم النائر الهميق . ثم جلسوا يصغون إلى رقبة وعمان وهما يروبان حديث الحيشة والنجاشي والمسلمين . وغدا عيان تختلف إلى نوادى المسلمين حينا وبعمل في التجارة أن الحيارة الحياة في الطائف. وقد رأى النبي عليه السلام أن يعض المسلمين كان أقرى من بعض بالمال والعشرة فآخى بينهم على الحق والمساواة ، فآخى بين أي بكر وعمر ، وآخى بين حمزة وزيد بن حارثة ، وبين عيان وعيد الرحمن بن عوف ، وبين الله بدر وابين مسعود ، وبين عيادة بن الحارثة وبلال ، وبين مصعب أبن عمير وسعد بن أي وقاص ، وبين أي عيدة بن الحراح وسالم مولى أي حذيفة ، وين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عيد الله ، وبن على ونفسه — صلى الله عليه وسالم — وقال :

\_ أما ترضى أن أكون أخاك ؟ فقال على في ابتهاج :

على عالى البهاج . ــ بل يا رسول الله رضيت .

بى يور مول
 فى الدنيا والآخرة .

ضراوة لما أيقنوا أن محملها عليه السلام قد بايع الأبوس والخزرج على أن بمنعوه فيما بمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنهم قد قبلوه على. مصيبة الأموال وقتل الأشراف ، فجاء المسلمون إلى نبيهم عليه صلوات الله وسلامه يشكون ما يلقون من اضطهاد فقال لهم : ـــ إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تاءمنون سما ه وكان ذلك أمرا لمن معه بمكة من المسلمين بالحروج إلى يترب

والهجرة إليها ، فحمل عامر بن ربيعة حليف عدى بن كعب امرأته

ليلي بنت أبي حثمة بن غانم ، وفي هجعة الليل انسل بها في غفلة من قريش إلى يثرب ، فلما أصبح القوم لم محسوا غيابه ، فما كان إلاّ رجلا واحدا وامرأته ، وماكان غيابُ أثنين ليلفت الأنظار إلى:

وخرج عبد الله بن جحش حليف بني أمية بن عبد شمس. با ُهله وبا ُخيه عبد بن جحش ، وكان رجلا ضرير البصر وكان يطوف مكة بغير ْقائد ، وكانت عنده الفرعة بنْت أنى سفيان بن حرب : فلما أشرقت الشمس ودبت الحياة في طرقات مكة ولم يظهر مها عبد بن جحش ارتاب الناس وانطلق أبو سفيان إلى دار ابنته فعلم أنها هاجرت إلى يثرب ، ففطن إلى أن أتباع محمد عليه السلام

الهجرة.

· استمر كفار قريش في إيذاء المسلمين ، واشتدت عداوتهم

٨

إنما يلحقون باخواسم في الدين ، ووضحت له خطورة الأمر فذهب إلى نادى قريش يقص عليهم مخاوفه ، فاتفق القوم على أن يرقبوا أتباع محمد عليه السلام وأن منعوهم من الخروج إلى يثرب حيى لا يشتد ساعد الإسلام هناك ويصبح خطرا على تجارتهم .

كان المسلمون بحرجون جاعات ، فلما واحت قريش ترصد طريق يرب أخلوا ينسلون آجادا ، فخرج عار بن ياسر وبلال ابن وباح وسعد بن أي وقاص مستخفين حي نزلوا على الأنصار . في دورهم فالوهم وواسوهم . وكانت قرية بني عمرو بن عوف بقياء تستقبل اللذين أخرجوا من ديارهم بغد حق إلا أن يقولوا . ربنا الله ، وكان الأنصار يلقون أساعهم إليهم مستبشرين فهم أصحاب نبيهم الذين تلقوا عنه العرا والحكمة وحفظوا عنه القرآن المجعد :

... وراح عمر بن الخطاب يتأهب للخروج فجاء هشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة وواعداه أن مهاجرا معه وقالا :

ــــ الميعاد بيننا المناصف ميقات بني غفار ، فمن حبس منا

لراياتها فقد حبس فليمض صاحبه .

كان هشام بخشى قومه فواعده مكانا بعيدا عن أنظار قريش ، وكذلك فعل عياش بن أبى ربيعة فقد خاف أن يعثر به أخوه أبوجهل فيمنعه من الخروج .

ر الرحم وتقلد عمر بسيفه وتنكب قوسه وانتضى فى يديه أسهما وعلق حربته الصغيرة عند خاصرته ، ومضى قبل الكعبة والملا من قريش بفناً با فطاف بالبيت سبعا ، ثم أتى المقام فصلى ركعتن ورسول الله صلوات الله عليه جالس في الحرم ومعه أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب يرقبون عمر في قلق ، فقد أبي ابن الحطاب أن باجر مختفيا . إنه أعلن إسلامه في شجاعة وإنه ليعلن هجرته متحدياً

> سيح . وغدا عمر على الحلق واحدة واحدة ، فقال :

ـــ شاهت الوجوه ! لا يرغم الله إلا هذه المعاطس (الانوف ). من أراد أن تتكله أمه أو يوتم وللده أو ترمل زوجته فليلتمي وراء هذا الدادي .

وسار عمر فما تبعه آحد ، فا شرق وجه رسول الله عليه السلام. وانشرح صدر أى بكر وغمرت عليا نشوة انتصار ، وذهب عمر لل حيث واعده هشام بن العاص فلم بجده . فطن لحشام قومه فحسوه عن الهجرة ، فانطلق عمر إلى حيث واعد الحارجين معه فلما ثم عقدهم خوج عمر وعياش بن أى ربيعة فى عشرين من المسلمين ، منهم زيد بن الحطاب أخو عمر ، وسعيد بن زيد زوج أخته فاطمة ، وخنيس بن حلاقة السهمى زوج ابنته حفصة ، وواقد بن عبد الله التميمى حليف بنى عدى ، وعبد الله وعمر و ابنا سراقة بن المعتمر ، وخولى بن أي خولى حليف الحطاب ، وأخوه مالك وبنو الكر الأربعة إياس وعاقل وخالد وعامر .

وعرفت أساء بنت مخربة أن ابنها عياش بن أبي ربيعة قد. هاجر مع المهاجرين ، فجمعت بني مخزوم وقالت :

\_ لن آكل و لن أشربولن أدخل مسكنا حتى يرجع إلى عياش -

كان عياش أصغر أبنائها وكان أحبهم إليها ، وكان بنو مخزوم يعرفون تعلقها به وبره إياها على الرغم من أنه كفر بدين آبانه وكان أبو جهل يرى فى هجرة عياش خزيا لبنى مخزوم . فانطلق هو والحارث بن هشام إلى يثرب ليعبدوا عياشا إلى أمه وبعيدوا لبنى مخزوم كر امتها .

بی مخزوم کرامتها . وجاء أبو جها و ا.

وجاء أبو جهل والحارث إلى عياش وكان فى بنى عمرو بن عوف بقبا ، ففطن عمر إلى ما جاءا له نقام إلى عياش ليقف إلى جواره .

كان مياش ابن عم أنى جهل والحارث وأخاهما لأمهما ، فأخذا يكاانه في الرجوء وقالا :

إِنَّ أَمْكُ قَدْ نَذُرِتُ أَنْ لا مُشْطُ رَأْسُهَا مُشْطُ ولا تَسْطُلُ من شمس حتى تراك . وأنت أحب ولد أمك إليها . وأنت في دين منه بر الوالدين . فارجع إلى مكة فاعبد ربك كما تعده بالمدينة . فرقت نفسه وصدقهما وأخذ عليهما المراثة أن لا يغشاه

بسوء ، وقال له عمر :

إن يريدا إلا فتنتك عن دينك فاحذرها , والله لو آذى,
 أمك القمل امتشطت , ولو اشتد عليها حر مكة لاستظات ,

فقال عياش : – أبر أمى ولى مال هناك آخذه .

ابر امی ولی مال هناك اخذه .
 فقال عمر :

خذ نصف مالی و لا تذهب معهما .

فا بن إلا أن غرج معهما . فقال له عمر :

... أما إذا فعلت فخذ ناقتى هذه فائها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها ، فان رابك من القوم ريب فانج عليها .

فخرج عليها معهما ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل :

... يا أخى والله لقد استغلظت بعيرى هذا ، أفلا تعقبنى على ناقتك ؟

ــ بلي .

. فائناخ وأناخا ليتحول عليها ، فلما استووا بالأرض أوثقاه , راطا ، ثم دخلا مه مكة أبارا موثقا وقالا :

\_ يا هل مكة ، هكذا فافعارا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا . وراح أبو جهل يعذبه ، خياده مرة وباقى به فى الشمس مرة ، وقد حلفت أمه أنه لا بحل عنه حتى يرجع عن دينه . وكان يعذبه مع أبى جهل رجل من كنانة فحلف عياش ليقتلن ذلك الرجل إن

وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يرى ما ينزل بعياش وهشام بن العاص والمستضعفين من المسلمين من صنوف العذاب فيستشعر أعمق الأمى ، وماكان علك لهم إلا الدعاء فأعلمهم قد انقلها إلى وحوش ضاربة

وجلس عياش وهشام مكبلن فى بيت لا سقف له ، وبقيا فيه ينتظران الفرج من الله . وتنابع المهاجرون فنزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن زرارة ، ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد ابن حارثة وأبو مرثد وابته مرثد حليفا حمزة ، وأنسة وأبو كبشة موليا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كالدم بن هدم أخى عمرو بن عوف بقباء ، ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب وأعنواه الطفيل والجمين ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب وخباب مولى عتبة بن غزوان على عبد الله بن سلمة ، ونزل عبد الراجع بن عوف فى رجال من المهاجرين على معد بن الربيع ، عبد الراجع بن عمد بن العوام وأبو سبرة بن أبى ازهم بن عبد المزى على منذر بن محمد بن عقبة بن أجيحة بن أكمالاح بحصن العصبة دار بي جدججي ، ونزل مصحب بن عمير على سعد بن معاذ ، ونزل بو جديمة بن ربيعة وسالم مولى أبى حليفة وعتبة بن غزوان على عاد بن بشر ، ونزل عأن بن عفان على أوس بن ثابت أخى على عدد بن غرفت من النجاز ، ونزل العزاب من المهاجرين على علم بعد بن خيشة وذلك أنه كان عزيا :

كانت زوجة أبى جديفة قد أعضت سالم مولى أبى حديفسة وكان أاكثر المهاجرين أخذا للقرآن . فكان عمر بن الحطاب يثى عليه كثيرا وكان يقدمه ليوم المهاجرين جميعا . فلا فرق بين حر

عليه كثيراً وكان يقدمه ليوم المهاجرين جميعاً . فلا فرق بين حر وعبد ولا أسود ولا أبيض فى الإسلام إلا بالتقوى . ومكث – صلى الله عليه وسلم – بعد أصحابه ينتظر أن يودُن

له فى الهجرة ، ولم يتخلف معه إلا على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق وصهيب الذى تواعد معة ــ صلى الله عليه وسلم ــ أن يكون معه فى الهجرة ، ومن كان محبوساً أو مريضاً أو عاجزاً عن انذ . - -

ربي وجاء أبو بكر يستاً ذن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـــ

## في الهجرة، فقال له:

لا تعجل ، لعل الله أن مجعل لك صاحبا .

وطمع أبو بكر با<sup>ن</sup> رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إنما يعنى نفسه ، فابتاع راحلتين فحبسهما فى داره يعلفهما إعدادا للذلك . وغدا المهاجرون والأنصار فى المدينة ينتظرون قدوم النبى عليه صلوات الله وسلامه فى لهفة وشوق .

ورأت قريش أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — صار له شيعة وأصحاب من غيرهم ، ورأوا خروج أصحابه إليهم وأنهم أصابوا منعه . خافوا أن نخرج زسول الله صلوات الله عليه وأن مجمع على حربهم . فأجتمعوا في دار الندوة يتشاورون فيا يصنعون في أمر رسول الله — صلى الله عليه وسلم .

کان فی الدار أشراف بنی عبد شمس و پنی نوفل و پنی عبد الدار و بنی أسد و بنی مخزوم و بنی سهم و پنی جمح و غیر هم مما لا یعد من قریش . و لم یتخلف من أهل الرأی و الحجی أحد . و قالت

قريش : .

ـــ لا يدخلن معكم فى المشاورة أحد من أهل تهامة . لأن هواهم كان مع محمد ـــ صلى الله عليه وسلم .

وراحوا يُفكرون فيا يفعلون برسول الله عليه السلام . قال

يعضهم لبعض :

ـــ إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيم . وإنا والله لا نا منه على الوثوب علينا عن قد اتبعه من غيرنا . أجمعوا فيه رأيا. ـــ احيسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا . ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء حتى يصيبه ما أصابهم من هذا الموت.

— لا والله ما هذا لكم برأى ، والله لو حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذى أغلقتم دونه إلى أصحابه ، فلا تشكوا أن يشوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم حى يغلبوكم على أمركم ، ما هذا برأى فانظروا رأيا غيره .

ــُ نَحْرِجه مَنْ بِينِ أَظهرِنا فَننفيه من بلادناً ، فاذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب .

- والله ما هذا برأى ، ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال ، والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن محل على حى من العرب فيغلب بذلك عليهم من قوله وحديثه حتى بيايعوه ، ثم يسعر بهم إليكم حتى يطأ كم بهم فيأ مخلوا أمركم من أيدبكم ثم يفعل بكم ما أراد . دبروا فيه رأيا غير هذا .

فقالُ أبو مجهل :

- والله إن لى فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد .

– وما هو يا أبا الحكم ؟ " أن أن أن أن أن أن

ـــ الرأى أن بما تحذوا من كل قبيلة شابا جلدا ، حسيبا فى قومه نسيبا وسطا ، ثم يعطى كل فى -نهم سيفا صارما ، ثم يفدون إليه فيضربونه ضربة رجل واحد نيقتاؤنه فنستربح منه ، فأنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا فلم تقدر بنو عبد منافً على حرب

قومهم جميعاً ، فيرضواً منا بالعقل ( الدية ) فعقلنا لهم :

القول ما قال هذا الرجل . هذا هو الرأى ولا أرى غيره . فتفرق القوم على ذلك ، فاتى جبريل رسول الله صلوات الله ( الهجرة )

وسلامه عليه نخبر السهاء ، فتلا :

« وإذ ممكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بحرجوك ، وممكرون وممكر الله والله خبر الماكرين » (١) .

ثم قال :

... لا تبت هذه الليلة في فراشك الذي كنت تبيت عليه .

وكان الثلث الأول من الليل فاجتمع الحكم بن أبي العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة ابن الأسود وأبو غب وأبو جهل ، وأحدقوا بيابه — صلى الله عليه وسلم — وعليهم السلاح برصدون طلوع الفجر ليقتلوه ظاهرا فيذهب دمه ، لمشاهدة بن هائم قاتله من جميع القبائل فلا بتم لم أخذ ثاره . ورأى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — مكانهم فقال لعلى : — نم على فراشى واتشح بردائى الحضرى ، فانه لن مخلص إليك شيء تكرهه منهم .

يك على على فراشه هادئ النفس ، فهو لو خبر لاختار أن يفديه بنفسه ويوثره بالحياة ، فلك الله يا بن أن طالب ! يا من بعت نفسك قد ورسوله حتى يتم الله نوره ولوكره الكافرون .

وكان أبو جهل بن هشام يقول فى استهزاء : — إن عمداً يزم أنكم إن تابعتموه على أمره كتم ملوك العرب والعجم ، ثم يعتم يعد موتكم فبجعلت لكم جنان كجنان الأردن . وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح ثم يعتم من بعد موتكم فجعلت لكم نار تحمر قون فيها .

יף אנשון (ו)

وسمعه رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فخرج عليهم وهو يقول :

ــ نعم أنا أقول ذلك .

وأخذ حفنة من تراب وثلا قوله تعلى : « يس . والقرآن الحكيم . إنك لمن المرسلان . على صراط مستقيم . تنزيل العزيز المزيز الرحيم . لتنفر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يومنون . إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذفان فهم مقمحون . وجعلنا من بن أيدهم سدا ومن خلفهم سدا فا غنيناهم فهم لا يصرون؟ (١) .

فائخذ الله على أيصارهم عنه فلم يروه ، وراح عليه السلام ينثر التراب على رءوسهم فلم يبق رجل إلا وضع على رأسه ترابا ، ثم انصرف إلى حيث أراد ، فا تاهم آت فقال :

\_ ما تنتظرون ههنا ؟

\_ محملاً .

ـــ قد خيبكم الله ! والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته ، أفما ترون ما بكم ؟

فوضع کل رجل منهم یده علی رأسه فإذا علیه تراب، فجعلوا یطلعون فیرون علیا نائما علی الفراش مسجی ببرد رسول الله \_ صلی الله علیه وسلم ؛ فیقولون :

\_ والله إن هذا محمدا نائما عليه برده .

وساروا إليه محسبونه النبي – صلى الله عليه وسلم – ، فلما رأوا

<sup>(</sup>۱) یس ۱ – ۹

عليا رد الله مكرهم فقالوا :

ــ أين صاحبك ؟

\_ لا أدرى .

وراحوا يتميزون غيظا ، كانوا قد هموا باقتحام الحدار على الرسول عليه السلام فى الدار ، فصاحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض : إنها لسبة فى العرب أن يتحدث عنا أنا تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا حرمنا ، وقد أطاعوا النصيحة فأقلت

منهم هار با بسحره .

وخدلهم الله وحاه عليه الصلاة والسلام ويسر له أن غرج دون أن يبصروه ، وظل عليه صلوات الله وسلامه مستخفياً حتى إذا ما واق الظهر وارتفعت الشمس فى السياء انطلق إلى دار أبى بكر 4 في أنه أساء فقالت :

\_ يا أبت ، هذا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ متقنعا . \_ فدا له أبي وأمي ! والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر .

على الله أبو بكر مهرولا فقد أتى عليه السلام في ساعة لم

يكن يا تيهم فيها ، فقال صلوات الله وسلامه عليه :

ـــ أخرج من عندك :

وكانت أسهاء وعائشة عنده فقال :

ــ إنما ما ابنتاى :

ـــ أذن لي في الهجرة .

ــ الصحبة يا رسول الله .

ــ الصحبة .

وبكى أبو بكر من فرط السرور ثم راح يتأهب للخروج فانحذ ماكان فى داره من أموال ، حى إذا ما أرخى الليل سدوله بعث إلى صهيب فقد كان تواعد معه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يكون معه فى الهجرة فوجده يصلى ، ثم أرسل إليه أبو بكر مرتن فوجده يصلى ، فكره أن يقطع عنه صلاته فخرج رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وأبو بكر الصديق مستخفين ، حى إذا خلفا الكعبة وراهما نظر عليه السلام إلى مكة وقال :

والله إنك لأحب أرض الله إلى ، وإنك لأحب أرض الله
 إلى الله ، ولو لا أن أهلك أخرجونى منك قهرا ما خرجت .

وانطلقا ، وجعل أبو بكر بمشى مرة أمام النبى — صلى الله عليه وسلم — ومرة خلفه ومرة عن بمينه ومرة عن شماله ، فسأ له رصول الله عليه السلام عن ذلك فقال :

ــ يا رسول الله أذكر الرصد فا كون أمامك ، وأذكر الطلب فا كون خلفك . ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك

ركان رسول الله عليه السلام مشيى على أطراف أصابعه لئلا يظهر أثر رجليه على الأرض ، وكان الحيل خشا فلم يصب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الغار حتى قطرت قدماه دما . ولما انتها إلى فم الغار قال أبو بكر للنبي حصل الله عليه وسلم :

الذي يعلى بالحق لا تدخل حتى أدخله قبلك ، فان كان الذي يعلى بالخيل لا تدخل الصديق فجعل يلتمس بيده كلما رأى جحرا القدم الحجر ، ثم دخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقد نال منهما الحهد ، فجلسا مستخفين فى غار ثور . ونظر أبو بكر إلى قدى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وقد تقطرتا دما فا حس رقة تكتنفه وأسى على ما نال من جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور من عذاب على أيدى الحاهلين الذين أحمى الله قلومهم عن النور .

وكانت أمام الفار شجرة مثل قامة الإنسان وبعث الله العنكبوت فنسجت ما بين فروعها نسجا متراكما بعضه على بعض ، وأمر الله حامتين وحشيتين فوقفتا بنم الغار وما يعلم جنود ربك إلا هو . وإن جندنا لحم الغالبون . فقد المشركون رسول الله – صلى الله عليه وسلم؛ فشق عليهم ذلك وكاد بجن جنوبهم ، وغدوا يطلبونه في دور ببي هاشم ودور تابعيه باعلى مكة وأسفلها ، فاتى نفر من قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على باب أنى بكر ، فخرجت إليهم أساء بنت أبى بكر نقالها :

۱ : \_ أين أبوك يا بنت أبى بكر ؟ \_ لا أدرى والله أين أنى ؟

إلا عن طريق يترب ، إنه سيصبح فى قبضته شريان حيامهم . وبعثو القافلة فى كل مكان يقفون أثره ، فاذا بهم يتجهون إلى جبل ثور وسادات قريش معهم ، وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وسيوفهم ، وأحس صلوات الله وسلامه عليه مقلمهم فغان على صهيب وأشفق عليه وقال:

\_ واصهيباه ولا صهيب لى . تواعد معهما على أن يكون ثالثهما ، وأرسل إليه أبو بكر

فوجده يصلي فقال :

 يا رسول الله وجدت صهيبا يصلى فكرهت أن أقطع عليه صلاته.

\_ أصبت .

وانتهوا إلى فم الغار ، ورأى أبو بكر قريشا أقبلت نحو الغار ومعهم القافلة ، وسمع القائف يقول :

ــ والله ما جاز مطلوبكم من هذا الغار .

حزن و بكي و قال همساً :

والله ما على نفسي أبكى ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره.

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : – لا تحزن ، إن الله معنا .

- 1 عرن ، إن الله محمد . وأنزل الله سكينته على أبي بكر فراح ينظر إلى أقدام المشركين

وهم على رءوسهما ، فقال : `

- يا أبا بكر ، ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟

وقال قائل من المشركين :

ـــ ادخلوا الغار .

فقال أمية بن خلف :

وما أربكم إلى الغار ؟! ، إن عليه لعنكبوتا كان قبل ميلاد

محمد.

ثم جاء قبالة فم الغار فبال .

وقال أبو جهل وهو يحس مرارة الهزيمة :

ـــ أما والله إنى لأحسّبه قريبا يرانا ، ولكن بعض سحره قد أخذ على أيصارنا .

فانصرفوا وقد نكسوا رءوسهم وقد اكفهرت وجوههم ، فلو أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه نجح فى الهجرة إلى يثرب ، فلذك إيدان بيدء المتاعب لسادات قريش الذين يستمدون سلطامهم من أموالهم التى تتدفق عليهم مع القوافل الغادية الرائحة بين مكة والشام .

وكان عبد الله بن أبي بكر غلاما ، فغدا إلى مجالس سادات مكة وقد أعارهم سمعه ، لا يسمع أمرا يكاد به رسول الله عليه السلام والصديق إلا وعاه ، واختلط الظلام فانسل عبد الله فى خفة وانطلق بسترق الحطى إلى الغار :

وراح, عامر بن فهيرة مولى أبى بكر يرعى قطعة من غم لأبى بكر ، حتى إذا ذهبت ساعة من العشاء غدا مها عليهما فيحلبان ويشربان . وبات عبد الله بن أبى بكر عندهما يقص عليهما ما كان من قريش فى يومهم ذاك ، حتى إذا ماكان الفحد . . . . عنا هما " وتبم عامر بن فهيرة أثره بالغم حتى يقفو أثر قدميه .

وعاد عبد الله يستمع لحما مقول الناس فيهما بهاره ، ثم يا تيهما إذا أمسى مما يكون فى ذلك اليوم من الحمر . وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم – ثلاثة أيام بلياليها فى الغار قريش لبحث وتنقب وتدور على داره ودور بى هاشم ودور أصحابه ، وأساء بنت أى بكر تأتيهما ليلا بطعامهما وشراجها ، فلما كان بعد الثلاث أمرها صلى الله عليه وسلم أن تأتى عليا وتخيره بموضعهما وتقول له يستأجر لها دليلا ويائى معه بثلاث من الإيل بعد مضى هزيم من الليلة الآتية :

وجاءت الساعة الموعودة ، فسمع رسول الله – صلى الله عليه

وسلم ـــ رغاء المؤبل ، فتراً من الغار هو وأبو بكر حتى إذا ماكانا أسفل الحيل عرفا الدليل ؛ إنه الأريقط بن عبد الله اللبثى ، وسرعان ما جاءت أساء بنت أبى بكر وعامر بن فهيرة بسفرة فيها شاة مطبوخة ، ولم تجد أساء لسفرة رسول الله عليه السلام ولا لسقائه

ــ فشقيه اثنين واربطي بواحد السقاء وبواحد السفرة .

فنمات ، فقال لها صلى الله عليه وسلم :

- أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الحنة .

وراح النبي ' – صلى الله عليه وسلم – وأبو بكر بودعان ذات النطاقين ، ثم ركب عليه السلام ناقته القصواء . وركب أبو بكر ووقد أردف مولاه عامر بن فهيرة ليخدمهما فى الطريق . وركب الدليل ناقته . وتذكر رسول الله عليه صلوات الله وسلامه أم كالثوم وفاطمة الزهراء وسودة ومن تركهم فى داره من مواليه ، فراح يدعو الله فى حرارة :

ـــ اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي .

ثم انطلق أفضل ركب في رعاية الله .

وُذهب أبو قحافة إلى دار ابنه لما علم مخروجه ، فاستقبلته

أسهاء وعائشة . وكاأنما أراد الشيخ أن يطمئن إلى أن ابنه قد ترك لأهله من المال ما يغنيهم عن الناس فقال:

ـــ والله إنى لأراه قد فجعكم مماله في نفسه .

قالت أساء

\_كلا يا أبت ، إنه قد ترك لنا خبر اكثيرا.

كان مال أنى بكر أربعين ألف دينار قد أنفق منها كثيرا في تحرير رقاب من أسلم من الأرقاء وفي سبيل الله ورسوله ، ولم يبق من ذلك المال سوى خمسة آلاف أخذها معه في هجرته . ولم تشاءُ أسهاء أن تفجع جدها بذلك فاأخذت أحجارا فوضعتها فى كوٰة فى البيت الذي كَان أبوها يضع ماله فيها . ثم وضعت عليها ثوبا ، ثم أخذت بده فقالت:

يا أبت ضع يدك على هذا المال.

فوضع يده عليه فقال :

ـــ لا بائس ، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا

بلاغ لكم.

وأراد صهيب الهجرة إلى المدينة لما رأى كفار قريش يتمنزون غيظا لعجزهم عن القبض على محمد صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه ، فقد فطن إلى أن الرسول عليه السلام وأبا بكر الصديق قد خرجا إلى يثرب وأفلتا من أيدى الكفار ، فراح يتجهز للخروج وقد أخذ سيفه وكنانته وقوسه . وماكاد ينطلق براحلته حتى اتبعه نفر من قريش ، قَنْزُل عن راحلته وانتشل ما في كنانته ثم قال :

ــ يا معشر قريش ، قد علمتم أنى من أرماكم رجلاً . وام الله

لا تصلون إلى حتى أرمى بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيني ما بني في يدى منه شيء.

-- أتيتنا صعلوكا فقرا فكثر مالك عندنا ،. ثم تريد أن تخرج عالك ، لا والله لا يكون ذلك .

أرأيتم إن جعلت لكم مالى أتخلون سبيلى ؟

ــ نعم . ــ فانى جعلته لكم . احفروا تحت أسكفة الباب فان تحتها

أواقى الذهب .

وأطل الحشع من أعينهم وتحرك الحقد في نفوسهم ، وودكل منهم لو يسابق الريح ليحفر وحده تحت أسكفة الباب ليستخرج كنز مولى عبد الله بن جدعان أو يكون له من القدرة أن يكتم أنفاس كل من تسول له نفسه التفكير في الاستيلاء على ذلك المال ، فهو يريده خالصا له وحده ليتمتع بلذات الحياة .

وانطلقوا يتزاحمون إلى حيث أشار عليهم صهيب انطلاق الوحوش الكواسر إلى فريسة يعد جوع طويل ، وقد حرك الطمع قيهم كل جوانب الشر وأسوأ ما في البشرية من عواطف هابطة ترد الإنسان إلى أيام الغاب قد غابت عنهم عقولهم ، ففكرة أواقى الذهب المخبوءة في دار صهيب قد ذهبت بالباسم ، وأن ليس سينهم وبنن الثراء إلا أن ينبشوا الأرض با ظافرهم قد أسالت لعاب الحشع وأسدلت على بصائرهم أحجبة فلم يعودوا يخضعون لمنطق أو ضّمبر أو حق.

ووقف صهيب ينظر إلى فتيان قريش وهم يولون الأدبار

يتدافعون فى جنون إلى كنر الأرض ، وقد رآم بعن خياله يتقاتلون على متاع الغرور ، ولو هداهم الله لعرفوا أن خزائن السهاء لا تتفدوأنها خدر وأبق .

كان صهيب قد اهتدى إلى لب الحقيقة فلم يعد يطمع فى مال ولا سلطان ولا جاه ، إنه ذاق حلاوة الأنس بالله والفكر فى جلال الله وعظمته وملكوت أرضه وسائه ، فصار ذلك ألذ عنده من كل نعم ، إنه من المشتاقين ، لم يكن له قرار ، كان لا ينام بالليل ولا بالنهار ، إذا ذكر الخنة هذأ قلبه ، وإذا ذكر الحنة هذأ قلبه ،

ولماكان رسول الله – صلى الله عليسه وسلم – هو باعث كل اللذات الروحية فى نفوس من أشرقت قلوبهم بالإنجان ، فان صهيبا قد لوى عنق راحلته ليلحق تجييه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ليكون بالقرب من منهل الحير والسعادة الأبدية ومكارم الأخلاة.

وبلغ ضمرة بن جندب خروجه ــ صلى الله عليه وسلم ــ وكان مريضاً ، فقال :

ــ لا عذر لي في مقامي بمكة .

فائمر أهله فخرجوا به وهو يلتقط نفسه فى جهد وراح ينوء من الإعياء ، وغدا أهله يلتمسون منه أن يعود حنى يهرأ ولكنه أنى إلا أن يلحق عنبع النور . فإلا وصل إلى التنع كان يلفظ آخر أنفاسه. إنه بموث راضيا مطمئنا وإن كان يتمنى أن يتم هجرته قبل أن بجود يروحه ، لتنطلق إلى علين حيث أرواح الأبرار : ومات ضمرة بن جندب فى التنعم ، مات بمكة وإن كانت روحه بفو إلى مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، فا نزل الله تعالى : « ومن نخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ، وكان الله غفورا رحبا » (١)

<sup>(</sup>۱) النساء ١٠٠

انطلق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على ناقته القصواء ومعه الدليل وأبو بكر الصديق وقد أردف عامر بن فهرة ، حتى إذا ما بلغوا الحجفة اشتاق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه

إلى مكة ، فأنزل الله عليه : « إن الذي فرض عليك القرآن لر ادك إلى معاد (١) ، فانشرح صدره عليه السلام ، وغدا يشتد مع رفقائه

وقد نزلت السكينة عليه ، فان كان الكافرون قد أخرجوه من أحب الأرض إليه فربه قد وعده باأن يرده إلى مكة مهوى الفواد.

وأرسلت قريش لأهل السواحل : إن من قتل أو أسر أبا بكر أو محمدا كان له مائة ناقة ، وأقبل رجل من قريش على محالس بني مدلج بقديد وراح يدور عليهم نخرهم مما جعلت فيه قريش

مائة ناقة لمن يردهم عليهم . فبينا سراقة بن مالك جالس في نادي قومه ، أقبل رجل منهم

حير وقف عليهم فقال:

ــ والله لقدرأيت ركبة ثلاثة مروا على آنفا ، إنى لأراهم

محمدا وأصحابه .

<sup>(</sup>١) القصص ٨٥ ، وأهل الرجعة بقولون أن الله سبحانه وتعالى سيرده عليه السلام الى الدنيا وهذا من زعم عبد الله بن سبأ ، كان يهوديا اظفر الاسلام ، وكان قصده بوار الإسلام .

فا وما ُ إليه سراقة بعينه أن أسكت ، ثم قال :

ـــ إنما هم بنو فلان انطلقوا با عيننا يطلبون ضالة لهم .

ثم لبث فى المجلس ساعة ، ثم قام إلى مزل له فا مُر جاريته أن تخرج فرسه خفية إلى بطن الوادى وتحبسها عليه ، وأخذ رمحه وخوج به من ظهر البيت قد خفض عاليه وجعل أسفله فى الأرض لئلا يراه أحد ، ليفوز وحده بالحمل كله لا يشركه فيه أحد من قومه إذا ما عاونه على أسرهما أو قتلهما .

وأراد أن يرى رأى إلحه فيا هو مقدم عليه ، فاخرج قداحه التي يستقسم بها فطرج السهم الذي يكر همه الايضره « فلم يأبه لذلك وانطلق يسابق الربح فهو يرجو أن يرده على قريش فيأخذ المائة ، فينا فرسه يشتذ به عمر فسقط عنه ، فقال في نفسه :

ــ من هذا ؟

ثم أخرج قداحه فاستقسم بها فخرج السهم الذى يكرهه « لا يضره » فأي إلا أن يتبعه فركب فى إثره ، فلما بدا له القوم ورآهم عثر به فرسه ، فذهبت يداه فى الأرض وسقط عنه ، ثم انتزع بده من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار ، فعرف حيّن رأى ذلك أنه قد منع منه فناداهم بالأمان :

. ـــ أنظرونى ، لا أوذبكم ولا يا تيكم منى شىء تكرهونه . فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ألانى بكر :

ـــ قل له ماذا تبغى ؟ ـــ أنا سراقة بن مالك ، أنظرونى أكلمكم ، أنا لكم نافع غير

ضـار .

وتقدم إلى حيث وقف القوم ، فالتفت إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال :

· ـــ إن قومك جعلوا فيك الدية لمن قتلك أو أسرك .

وعرض عليهما الزاد والمتاع فلم يقبلا ، وقال عليه السلام : – أخف عنا .

وراح سراقة يتفرس فى وجه رسول الله عليه السلام فيحس كا ُنما آفاق المستقبل قد تفتحت أمام عين بصبرته . ووقع فى نفسه أن سيظهر أمر رسول الله — صلوات الله عليه وسلامه – فقال :

يا محمد إنى لأعلم أنه سيظهر أمرك في العالم وتملك رقاب
 الناس ، فعاهدني أنى إذا أنيتك يوم ملكك فا كرمني .

فا ُمر عليه السلام أبا بكر أنْ يكتب له فكتب له فى قطعة من عظم كتابا ثم ألقاء إليه ، ولما أراد الانصراف قال له عليه السلام :

كيفُ بك يا سراقة إذا تسورت بسواري كسرى ؟ فقال سراقة في دهش :

ــ کسری بن هرمز ؟

ـــ نعـِ

كان أهاريا من قومه ليس معه إلا الصديق ومولاه والدليل ، وقد جعل أعداوه جائزة مائة من الإبل لمن يا سره أو يعود إليهم برأسه ، ومع ذلك يتحدث عن المستقبل فى ثقة ، وبعد سراقة بأن يلبس سؤارى كسرى شاهنشاه الفرس الذى أذل هرقل إمبراطور الروم ، وقد صدق وعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، فإن عمر بن الخطاب لما جيء له فى زمن خلافته بسوارى كسرى وتاجه ومنطقته ، دعا سراقة وقال :

ــ ارفع يدك .

وألبسه السوارين وقال له :

قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز .

وأرسلت قُويش سرية في طلبه يقول قائلهم :

اطلبوه قبل أن يستعن عليكم بكلبان العرب.
 فاشتدت على الطريق حى لقيت سراقة ، فسأ لنه عن الرسول

عليه السلام فقال:

- قد عرفتم بصرى بالطريق ، وقد سرت فلم أن شيئا فارجعوا. وأبوا أن يطيعوه فاندنموا فى أثر ركب الذى الفت هجرته الفزع فى قلوب الكافرين ، فلو لحق با تباعه وأنصاره فى يترب فللك بداية رجحان كفته على كفة أعدائه وشائليه وبزوغ فجر حدد .

وسار رسول الله وأبو بكر الصديق ومن معهما على طريق السواحل ، وكان الناس يعرفون أبا بكر فهو تاجر بمر عليهم فى غدوه ورواحه فكانوا بسألونه وهم ينظرون إليه عليه السلام : منه مذا الذى معك؟ ؛

ــ هذا الرجل مهديني الطريق.

كان الذي صلوات الله وسلامه عليه قد قال لأبى بكر: «أله الناس عنى » . فهو يريد أن يتكفل عنه بالحواب ويشغل الناس عنه فانه لا ينبغي لنبى أن يكذب ، وماكان الصديق بحب أن يكذب فكان يقصد بقوله إن الرسول الأمن جديه طريق الحجر والرشاد ، وقد أصاب بحق كبد الحقيقة والصواب .

وساروا لیلتهم کلها حتی قام قائم الظهیرة وخلا الطریق فلا یری فیه أحد ، ولمحوا صخرة طویلة لها ظل فنزلوا عندها فاتی أبو بکر الصخرة وسوی بیده مکانا بنام فیسه رسول الله –

صلوات الله وسلامه عليه ــ فى ظلها ، ثم بسط له فروة معه وقال : ــ يا رسول الله ثم وأنا أتجسس وأتعرف من تخافه .

ونام ــ صلى الله عليه وسلم ، وإذا براع يقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الظل ، فلقيه أبو بكر فقال له :

\_ هل في غنمك من لين ؟

. نعم .

\_ أفتحلِب لى ؟

- نعم . فا نحذ شاة فحلب لأبي بكر في قعب معه . فانني النبي – صلى

واحد ساه فالحلب دي بعمر على علم الله على وكلم الله المستقط ، السقيقظ ، فوقف حتى السقيقظ ، فعسب أبو بكر على اللبن من الماء حتى برد أسفله فقال :

ــ يا رمهول الله أشرب من هذا اللبن .

فشرب ثم قال :

ــ ألم يا أن للرحيل ؟

ــ قدُكان الرحيل يا رسول الله . .

فارتحلوا بعد ما زالت الشمس . وأغذوا السرّ حي رأوا بيتا في فنائه امرأة برزة جلدة نزل أحدهم يسألها أن ينزلوا عندها فرحيت بهم ، فسألها عن اسعها فقالت :

- أم معبد .

ونزلوا عندها وسائلوها لحما وتمرا يشيّرونه ، فقالت في ساطة :

ـــ والله لوكان عندنا شيء ما أعوز ناكم القرى .

فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم :

ــ يا أم معبد هل عندك من لبن ؟ `

فا مرت ابنها معبد أن يا تيه بشاة ، فمسح عليه السلام ضرعها بيده ودعا الله وحلب في العس حي أرغى وقال :

ــ اشرى يا أم معيد .

ــ اشرب . اشرب ، فائت أحق به .

فرده عليها فشربت ، ثم دعا محائل أخرى فمسح ضرعها بيده وحلب فى العس فشربه ، ثم سقا أصحابه ، وبي عند أم معبد فترة أحست فيها جلال الرسول عليه الصلاة والسلام وعظمته ، ووقع فى قلبها حبُ صاحب تلك الشخصية الفذة التي تأخذ بمجامع القلوب .

وانصرف عليه صلوات الله وسلامه وركب ناقته القصواء ، وركب أبو بكر وعامر بن فهيرة والدليل رواحلهم وانطلقوا إلى يثرب ، وترجيع نبوءة أشعيا يلوى فى الكون محاطبا مدينة الرسول المثلهنة على مقلمه : « قوى استنرى لأنه قد جاء نورك وعد الرب أشرق عليك . لأنه ها هى الظلمة تعطى الأرض والظلام النامس الأمم . أما عليك فيشرق الرب وعده عليك يرى ، فتسبر الأمم فى نورك والملوك فى ضياء إشراقك : ارقعى عينيك حواليك وانظرى قد اجتمعوا كلهم . جاءوا إليك . ياتى بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدى . حينئذ تبظرين وتنبرين ويحفق قلبك ويتسع لأنه تتحول إليك ثروة البحر وياتى إليك غنى الأم . تغطيك كثرة الحال بمكثران مديان وعيفة كلها تاتى من شبا . تحمل ذهبا ولبانا وتسبع بكل تسابيح الرب . كل غم قيدار تجتمع إليك . كباش نبايوت تخدمك . تصعد مقبولة على مذكى وأزين بيت جالى » .

وكانت السرية التي أرسلتها قريش تطوى الأرض تحت أقدام الخيل بعد أن أبت أن تصفى إلى سراقة الذي حاول أن يردها ، فاستمرت تسابق الربح حتى بلغت دار أم معبد . فنزل الرجال عن مطاياهم فانطلقوا إلى أم معبد والشر يقدح من أعينهم وسا لوها عن الرسول عليه السلام ، فخافت عليه منهم فقالت :

ــ تسا ُلونی عن أمر ما سمعت به قبل عامی هذا .

\_ إنك تعلمن أين ذهب .

... ما أدرى ما تقولون .

والقلوا عليها في السؤال فقالت :

ــ ائن لم تنصرفوا عنى لأصرخن فى قومى عليكم .

كانوا يعلمون أنها في عز من قومها وكانت دارها على طرف . الحي لكا نما كانت حارسة الطريق ، فلو أنها أطلقت نداء لحفوا إليها في أسلحتهم ولآذوهم قبل أن يسالوا ما الحبر . فا ثروا أن ينقلوا إلى أهلهم وقد أطرقوا الرءوس من أن يخوضوا قنالا قد تطاع فيه رءوسهم . وجاء أبو معبد عند المساء من السوق فراحت تقص عليه ماكان في نهارها ، فقالت :

– مر بنا رجل مبارك .

ــ ضفيه لي .

- رأيت رجلا ظاهر الوضاءة ، متبلج ( مشرق ) الوجه ، في أشفاره وطف ، وفي عينيه دعج ، وفي صوته صحل ( كمة ) ، لا تشنوه من طول ولا تقتحمه من قصر ، لم تعبه ثبجاة ( عظم البطن ) ، كان عنقه إبريق فضة ، إذا نطق فعليه البهاء ، وإذا صمت فعليه الوقار ، له كلام كخرزات النظم ، زين أصحابه منظرا وأحسنهم وجها ، أصحابه مخفون به . إذا أمر ابتدروا أمره ، وإذا عمى انتهوا عند مهه .

هذه والله صفة صاحب قريش ، ولو رأيته الاتبعته ولأجنهدُن أن أفعل.

وبلغ بريدة بن الحصيب ما جعلت قريش لمن يا خذ النبي صلى الله عليه وسلم . فطمع فى ذلك فخرج فى سبعين من أهل بيته حبى لحق بركب النبي صلوات الله عليه ، فبكى أبو بكر حزنا على رسول الله عليه السلام ، ودب البائس فى قلب عامر بن فهيرة ، وارتجف الدليل خوفا ، بينا بني عليه السلام ثابت الحنان لم ترتجف بوادره ، وقال للرجل الذى تقدم إليه :

- من أنت ؟

- بريدة بن الحصيب.

فالتفت الني عليه السلام وقال :

ــ يا أبا بكر برد أمرنا وصلح والتفت إلى الرجل وقال :

- ممن أنت ؟

- من أسلم من بني سهم .

ــ سلمنا ولخرج سهمك يا أبا بكر .

ثم قال بريدة للنبي عليه السلام :

– من أنت ؟

ــ أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب .

ونظر الرجال إليه فاذا هو أنضر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا ، وراح رسول الله عليه السلام يتحدث فاذا به يسعو ويرتفع على : جلسانه وقد علاه البهاء ، حلو المنطق ، فصل لا نزر ولا هذر ، كان منطقه خوزات نظمن يتحدون . وألقوا إليه السمع وهم ما خوذون بسحر بيانه وبالقرآن المجيد الذي يتلوه عليهم فتتفتح له أفندتهم وتشرق صلورهم باليقين . وما انتهى من عرض الإسلام عليهم حتى نطقوا بشهادة الحق ، وصلوا خلفه العشاء الإسلام عليهم حتى نطقوا بشهادة الحق ، وصلوا خلفه العشاء

وتا هب عليه السلام وصحبه لاستثناف الرحلة إلى يُعرب ، فقال بريدة : ·

-. يا رسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء .

يُ رَوْدِ فحل بريدة عامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يديه وصدى نبهءة أشعبا يتردد في جوف الزمن :

« وحي من جهة بلاد العرب . في الوعر في بلاد العرب تبيتين

يا قواقل الددانين . هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماء . وافوا الهارب غيزه ، فإنهم من أمام السيوف قد هريوا . من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب، . « والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوتنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكر لوكانوا يعلمون(١) » .

<sup>(1)</sup> النحل I)

سمع المسلمون بالمدينة نخروج رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ من مكة فكانوا يفدون كل غداة إلى الحرة ينتظرونه ، حتى إذا ما اشتدت حرارة الشمس عادوا إلى دورهم وهم يعجبون في قلق لتأخره عليه السلام في الإقبال عليهم ، فقد غاب عنهم أنه مكث

في الغار ثلاثة أيام حتى بهدأ الطلب. وكان رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وأبو بكر الصديق

وعامر بن فهبرة والدليسل يتقدمون وقد حف سهم بريدة وقومه

مستبشرين يا أن هداهم الله إلى النور ، وعلى مدى البصر لاحت قافلة قادمة ، لم تكن قافلة من قوافل قريش بل ركبا من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام ، وراحت المسافة بين الركبين تطوى وإذا بالزبىرين العوام وطلحة بن عبيد الله يريان رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر الصديق : فيخفق قلباها سرورا ويتهللان بالفرح ويسرعان على جناح الشوق إلى الحبيبين الغاليين والدموع تترقرق في العيون ، والصدور تفيض بمشاعر اللهفة والرضا والسعادة

والشكر لله رب العالمين . ونزلوا في ظل نخلة يتحادثون وقد طاف سهم انفعال شديا. ، وبعثوا إلى أبي إمامة وأصحابه من الأنصار أن رسول اللهـ صلوات

الله وسلامه عليه ــ يظهر الحرة ، فاذا بأصوات الفرح تدوى في

جنبات يثرب وإذا با<sup>م</sup>كثر من خمسائة من الرجال يثورون إلى سلاحهم وينطلقون ليكون لهم شرف استقبال الهدى والنور .

ر أحداً الزير بن العوام الرسول عليه السلام وأبا بكر ثبابا بيضا . وطفق طلحة بن عبيد الله يرنو إلى الرسول عليه السلام ويعره مسعمه فيستشعر كان تيار الحياة المتدفق فيه يترقرق بالعلم والحكمة . ويعرج في إشراق إلى ملكوت الساء .

كان الليل قد ألقي ظلاله على الكون ، وكان القمر يطل على الأرض وقد أوشك أن يكون بدرا ، فقد كانت الليلة النانية عشرة من شهر ربيع الأول ، وبعث أشعته الفضية الهادئة اللطيفة تغمر الصحواء كا نما كان ذلك إيذانا بانحسار الظلمات أمام فيض أنوار الذوب حمته .

ومن ناحية يثرب جاء الأنصار على مطاياهم تدق قلوبهم دقات حاس وأمل واستبشار ، ثم اندفعوا إلى رسول الله عليه السلام يرجبون به ويسعدون بما ينطق به وما يتحدر من فمه من در وما ينلو عليهم من آن الذكر الحكيم . وانقضى الليل والقاوب مطمئة والنفوس مشرقة ، حتى إذا ما وأنى الفجر قام عليه السلام يصلى فى معيد الله الواسع الفسيح وقد اصطف خلفه لأول مرة المهاجرون والأنصار ، وقد ألف الله بين قلوبهم وأرشدهم إلى الطريق .

وأشرقت الشمس وتأهب محمد رسول الله والذين معه للخول يثرب في رائعة النهار ، ثم انطلقوا في رعاية الله وقد مشى بريدة بن يديه عليه السلام بحمل اللواء . إنه دخول كريم لرسول كريم . واستشعر أبو بكر رقة فبللت الدموع روحه وإن لم تطفر من مقلتيه ، وخر بكل وجوده ساجدا لله شكرا وإن لم يفعل أكثر من الإطراق برأسه ، فقد وصلت الحقيقة إلى فؤاده وانكشف باب الفوز الأكتر :

وصعد رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه ، فيصر برسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأصحابه مبيضين يرفعهم السراب فى الحر فيبدون لعينيه فى وضوح ، فلم مملك أن قال ناعل صه له :

ــ يا معشر العرب هذا جدكم (حظكم) الذي تنتظرون .

فإج الناس فى فرح واشند وحبب التملوب وانتشرت البشرى فى الدور وفى الأسواق وفى الحقول ، فاذا بالرجال يعدون إلى ثنية الوداع لاستقبال نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ، وإذا بالنساء يصعدن إلى الأمطح لبرين الهادى العظيم الذى يوحى الله إليه ما فيه عز الدنيا والآخرة والسعادة فى الدارين .

وكان الأنصار في عمرة الفرح أن هداهم الله إلى الإعان بالنبي الأمى الذي كان اليهود يتوعدونهم به وإن كانوا أسرع منهم إليه ، فيه سيعز جانبهم ويشتد ساعدهم ويضبحون بنعمة الله إخوانا بعد السنن التي انقضت هباء في عداوات لا طائل تحتها قد أثارها عصبية الحاهلية .

وبلغ ركب الرسول مشارف المدينة فاذا بالرجال قد ارتفعوا على النخيل ينظرون ، وإذا بظلائع القسوم سرولون مهللين مرحين بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد نسوا في غمرة السرود حرارة الشمس التى كانت تاسع الأقدام وتشوى الوجوه ، وإذا بالعمرات تلطف حرارة المشاعر المتأجيجة بين الضلوع . وراح الركب الكريم يتهادى بين الأنصار في أمن والكون يردد ما قاله الأنصار للنبي عليه السلام والصديق قبل أن يركبا إلى مدينة الرسول : « اركبا آمنين مطاعين » . وبلغ الركب ثنية الوداع فاذا بهتافات الترخيب تعالى من كل مكان . وتقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على ناقته القصواء متواضعا لله بحمل أعظم رسالة حملها إنسان .

البشر فى الوجوه والعبرات فى العيون والفرح فى القلوب . قد أضاء من المدينة كل شىء فقد أشرق عليها النور ، وصعدت ذوات الحدور على الأسطحة يشتركن مع المرحين تمقدمه الكرم ، فجعل النساء والصبيان والولائد يقلن :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا قد داع أما المباعد الله وغلام المباعد وغذا الناس يتفرسون في القادمين اللذين خيطهما سادات الأنصار بالنبجيل والإكرام ، فا يدرون من منهما رسولم العظيم . كان أبو بكر أصغر سنا من رضول الله – صلوات الله عليه وسلامه – بيد أن شبه كان ظاهرا ، في حن كان الني صلى الله عليه وسلم يبدو شابا شعر لحيته أسود ، فكانوا محسون أن أبا بكر هو البشر والنذير والمصطفى .

وجلس رسولالله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقام أبوبكرللناس ،

فطفق من جاء من الأنصار ثمن لم ير رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بجيء أبا بكر فيعرفه بالنبى \_ صلى الله عليه وسلم ، حي أصابت الشمس رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فا قبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرفه الناس .

والتجت دار بهی عمرو بن عوف بالناس ، وغصت قباء بالوافدين من أطراف المدينة ليحيوا من يكلم من الساء . وهرع المهاجرون فرحن مستيشرين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، جاء عمد حمرة ليضمه إلى صلوه فى حب عظيم ، وجاء عمر بن الخطاب وسعيد بن عمرو وأبو سلمة وعامر بن ربيعة عبد الله بن جحش وزيد بن الحطاب وخنيس بن حالة ليسلموا عبد وقد فاضت صلورهم با نيل العواطف وأرق الإحساسات . وذاع خبر نزول محمد با نيل العواطف وأرق الإحساسات . وذاع خبر نزول محمد با ضلى القام عليه وسلم – بقياء بن اليهود فراحوا مرعون إلى سود بن النفير وبني قريظة ربني قينقاع بالنيا العظيم ، وجاء إلى اليهودى الذي اشترى سابان الغارسي من وادى التري ابن عربه حي وقف عليه فقال :

كان سلمان على رأس نخلة لسيده وسيده جالس تحته ، فلما سمع كان سلمان على رأس نخلة لسيده وسيده جالس تحته ، فلم سمو قول ابن عمده إذا به برتعد وينتنفس من الرأس إلى القدم حى ظن أنه سيسقط على سيده ، فنزل عن النخلة وقد خفق قلبه فى خوف وأمل واستبشار ، ثم ذهب إلى ابن بم سيده وقد غاب عن كل شىء إلا النيقن بما سمع ، فجعل يقول للرجل : \_ بماذا تقول ؟ مادا تقول ؟

فغضب سيده فلكمه لكمة شديدة ثم قال:

ــ ما لك ولهذا ؟ أقبل على عملك .

\_ لا شيء ، إنما أردت أن أستثبته عما قال .

وغدا سلمان يمكر فى أمره مذكان فى أصبهان واتفاقه مع النصارى على الحرب ، ونزوله بالشام ، وماكان بينه وبين الأسقف فى الموصل ، ورحيله إلى نصيبن ، ثم ذهابه إلى عمورية للبحث عن الحقيقة ، ومعرفته أن النبى المتظر سبيعث فى بلاد العرب ، ولحقت على الرحيل إلى حيث يبعث من سيخرجه من ظلمات نفسه إلى نور اليقين ، وكيف خرج مع تجار من كلب حى إذا ما بلغوا وادى القرى ظلموه وباعوه عبلا ، ثم اشتراه سيده اليهودى ليحمله إلى المدينة . لقد بدأت حكمة ربه تتكشف لعين بصيرته ، فان كان ذاك الذي بقباء هو رسول الله حقا ، فقد انتهت رحلة فالمعاناة وبدأ انتصار الروح .

كان يعيش على أمل واحد ليس له هدف فى الحياة غيره:

أن يلتى رسول الله حسلى الله عليه وسلم — وأن يوسن به وأن يكون
من تابعيه المخلصين الذين بيذلون أرواحهم وخيصة لرفع راية
الإنجان . وإنه من طول البحث عنه والتفكير فيه كاد أن يعرفه
بقلبه . إنه يا كل الهدية و لا يا كل الصدقة ، وبين كتفيه خاتم
النبوة مصداقا لما جاء عنه فى النبومات : « وأثر سلطانه على كتفيه » .

كان عنده شىء قد جمعه ، فلم أمسى أخذه ثم ذهب به إلى
قياء وهو قلق فى استبشار خائف فى أمل غائب عن نفسه ، وقد

سها بابتهالاته لَيقرع أبواب الملكوت ويدعو الله أن بهديه إلى الحق الذي أنفق زهرة عمره في البحث عنه .

ودخل على رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ومعه المهاجرون عفون به ، الهجعل يتفرس فيه فاذا بقلبه يخفق وإذا بتفسه بهفو إليه ، ولكنه راح مجاهد ليكبح عواطفه ، فهو لا يريد أن يضحى بالسنن الطويلة التي مرت في ترقب وانتظار استجابة لعاطفة طارئة . فقد عقد العزم على ألا يعلن على الملا تصديقه إلا بعد أن يثبت له بلا أدفى ظلمن شكأن عمدين عبد الله هو النبي الذي بشرت به الأنبياء . ودنا من الرسول عليه السلام وقد راودته فكرة أن يكشف عن ظهر الرسول عليه السلام لوى خاتم النبوة ، ولكنه آثر أن يريث فقال له :

\_ إنه قد بلغى أنك رجل صالح ومعكأصحاب لك غرباء ذوو حاجة . وهائما شيء قد كان عندى الصدقة فرأينكم أحق به من غركم . فقر به إليه فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لأصحابه : \_ كله ا .

وأمسك يده فلم يا كل . فقال سلمان في نفسه :

ــ هذه واحدة.

وجلس سلمان يصغى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث ، وكذلك فعل كلثوم بن الهدم صاحب الدار الى نزل فيها عليه السلام . وكان كلثوم شيخ بنى عمرو بن عوف . ولم يكن قد أسلم بل بني على دين قومه من الأوس وقد نشرح صدره لما رأى محمدا عليه السلام . وزاد إعجابه به لما سمع حسن منطقه . وإنه وهو فى محلسه يلتى سمعه إلى سحديث الرسول وإلى ما يتلو من القرآن يستشعر أنه يسمو فوق القرآن يستشعر أنه يسمو فوق المحسوسات ، وأنه على الرغم من كبر سنه وما مر به من تجارب عصل على شرف المعلومات ، وأن سعادة روحية تغمره ، وأنه قد اقرب قربا حقيقيا من الله الذي يدعو إليه محمد بن عبد الله .

إن كلامه عليه السلام قد زكى قلبه من الخيث وطهره من الشرك وأشعل سراج عقله وفتح نوافل ذاته لأسرار الله ، فاذا بالإخلاص ينزل بسويداء قلبه ، وإذا بالشيخ المس لا يستطيع أن يكم ما أضاء زيته الذى في مشكاة قلبه فقال في إممان عميق :

ــ أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا رسول الله .

وكبر الموجودون من المهاجرين والأنصار ، وفي مثل البرق انتشر خبر إسلام شيخ بني عمرو بن عوف في قباء فجاء المسلمون من الأوس والخزرج فرحين مهنتين . باأن هدى الله الشيخ الحليل إلى الإعان وهذاه الصراط المستقيم .

وكان سايان برى ما مجرى أمامه وهو فى قمة الانفعال . إنه سمع قرآنا عجبا بيدى إلى الرشد فاحس أن جوانحه كلها قد غمرت بالفسياء ، وأن نورا على نور انسكب فى وجدانه ، وأن صدره قد انشرح للإنمان . وهم بان يعلن على الملاأ إسلامه وأن ينطق بشهادة الحق ولكنه راح مجاهد لكيلا يضعف ويستجيب لدواعى عواطفه ، فاشر أن يفر وأن يتريث حتى يصدق عقله كما صدقت مشاعره ، فانسل من الدار وانصرف وإن كان رسول الله حليه واستولى على عواطفه وله وضميره .

كان الناس يعلمون من أمانة محمد عليه السلام ما جعلهم يضعون عنده ما محضون عليه ، فقبل أن ساجر عليه السلام أعلم عليا مخروجه إلى الهجرة وأمره أن يتخلف بعده حبى يودى عنه الودائم ، فغدا على يرد الأمانات على أصحابا ويسرق السمع فيثلج صدره أن الرسول عليه السلام قد نزل بقياء ، وأن قريشا تكاد أن تتمزق غيظا لإفلاته عليه السلام من أيديهم .

وكان الحوار فى نوادى قريش يلور بين الناس حول هجرة بعد الله وعما ناله من منعة وعزة با نصاره من الأوس والخزرج ؛ وعا سدد تجارتهم الرائحة الغادية إلى الشام إذا ما أصبح أمر يثرب بيد ابن أبى كثيثة ، الذى لم يكتف بسب الآلحة وتسفيه الأحلام بل إنه استقر فى المدينة ليوسع شقة الخلاف بين أعظم قريش فى الحجاز . وكان على يرى ويسمع ما كانت قريش تعانى من قلق وخوف من المستقبل ، فكان ينعم بللة الانتصار ويتهالى بالذر لأن نور الله قد انتشر فى يثرب ، وأنه عاقريب سيغمر العالمة .

من دان به عبد رسون الله ما الله من دان الله أمانته . فليا أت تودي إليه أمانته .

وصك صوت على آذان أبى جهل والنضر بن الحارث وعقبة ( الهجرة ) ابن أبى معيط وأمية بن خلف وعتبة وشيبة وأعداء محمد عليه السلام فاربدت وجوههم وانقبضت صدورهم ، فذلك الصوت الذي يدوي بن جنبات مكة إنما يعلن فيا يعلن هزيمتهم والسخرية منهم

والهزء بهم .

إنْهُمْ طَالمًا هَزَّءُوا برسول الله وسخروا مِنه واستخفوا به . ولكن صوت على الذي ينم عن الفرحة كان أقسى من كل ما اتخذوه هزواً : إنه يوَّكُ للجميعُ أن الرجل الذي رموه بالسحر والكذب والحنون لا يزال ذلك الرجل الأمين العفيف الكرىم الذي عرفوه قبل البعثة وقد أبت عليه أمانته أن يفر بودائعهم . ولم يفعل لا هو ولا أتباعه ما فعله اليهود يوم أن أمرهم موسى عليه السلام بالنا ُهب للخروج من مصر ، فقد اقترضوا حلى المصريين وفروا مها هاربهن جزاء على ما نالم من اضطهاد وتعذيب . أما تحمد رسول الله عليه السلام وصحبه فقدردوا الأمانات إلى أصحابها وتركوا المال والبنين والدور ليفروا بدينهم إلى الله ، تاركن فلذات الأكباد في رعاية.

ماذا لو قاموا لابن أى طالب وكتموا أنفاسه واستراحوا من

هذا العناء الذي ينزل بهم كلما مر على مجالسهم وقال : من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم و ديعة فليائت

نرد عليه أمانته.

أولو قتلوا الشاب الهاشمي الغض الذي لم يبلغ بعد السادسة عشرة من عمره أكانوا يستربحون حقا أمكانوا يتعجلون الشر ؟ فالعباس ابن عبد المطلب سيطالب بدم ابن أخيه ، وقد يتحرك محمد عليه السلام من يثرب ليقطع عليهم الطريق ويشخن فى الأرض أخذا بنا رابن عمه الذى نام ليلة هجرته فى فراشه ، فاكروا أن يتحملوا ذلك البلاء وأن تمضغوا غضبهم فى صبر وأن يغلقوا صدورهم على ما فيها من حقد دفن .

ورد على الأمانات التي كانت عند الرسول عليه السلام ولم يطق الصبر على فراق محمد الحبيب . فخرج يسبر الليل ويكمن النهار حتى تفطرت قلماه ، ولاحت له أرباض يُرب فغدا يتحامل حتى دخل قياء . وأغذ السبر إلى داركلئوم بن الهدم فعلم أن ابن عمه عليه السلام يتحدث مع أصحابه في بيت سعد بن خيشمة لأنه كان عزبا ، فانطلق إلى هناك وهو يتفصد عرقا قد نال منه الإعياء وسالت المداء من قلميه . حتى إذا ما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتمى في أحضانه فاعتنقه عليه السلام وبكى رحمة لما يقلميه من الورم .

وأراد النبي عليه السلام أن يبنى مسجدًا بقباء . وكان لكلثوم ابن الهدم مربدًا (محملاً) يجفف فيه التمر . فلما علم برغبته صلوات الله وسلامه عليه قدم مربده ليكون أول مسجد أسس على التقوى ،

فقال عليه السلام : ـــ يا هل قباء اثتونى با عجار من الحرة .

فجمعت عنده أحجار كثيرة ، فحط القبلة ثم بدأ فى البناء ، فكان ياخذ الحجر حتى يتعبه فياتى الرجل من أصحابه فيقول : \_ با رسول الله بائى أنت وأمى تعطينى أكفك .

ويا خذ الرجل الحجر فيقول عليه السلام :

\_ لآخذ مثله .

يا أبا بحيى ربح البيع ، ربح البيع ، ربح البيع .

فظهر الدهش فى وجه صهيب فا سبقه إلى رسول الله عليه السلام أحد ليخبره بماكان بينه وبين قريش ، وقام إليه أبو بكر وعمر ورجال فقال له أبو بكر :

ربح بيعك أبا يحيى .

– وبيعك . هلا تخبرنى ما ذاك ؟

ـــ أنزل الله فيك : « ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد ؛ (١) .

فارتجف صهيب من شدة الانفعال ، ونزل به خشوع وشكر لله أن أنزل فيه قرآنا . وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟ .

ومضت الأيام وعزم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على الحروج من قباء - فترك عار بن ياسر ليتم بناء المسجد ثم ركب القصواء ، فقالت بنز عمرو بن عوف له وقد أخذوا بزمام ناقتها :

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٠٧

... يا رسول الله أخرجت ملالا لبنا أم تريد دارا خبر امن دارنا ؟

ـــ إنى أمرت بقرية تا كل القرى ، فخلوا سبيلها .

وسار وسار الناس معه ما بين ماش ورأكب ، ولا زال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة حرصاً على كرامة رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وتعظيا له ، وصار الخدم والصبيان يقولون :

الله أكبر ! جاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، جاء

محمد ــ صلى الله عليه وسلم . ولقيته الحبشة ولعبت بحرامها فرحا برسول الله ــ صلى الله عليه

وسلم ، وأدركته – صلى الله عليه وسلم – صلاة الجمعه فى بنى سالم ابن عوف فنزل ليصليها فى المسجد الذى فى بطن الوادى بمن معه من المسلمين ، وراح تخطب الناس فكان فيما قال :

ن مستقل من استطاع أن يتي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ، ومن لم بجد فبكلمة طبية فاتها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ،

ومن لم بحد فبكلمة طبية فانها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ثم ركب \_ صلى الله عليه وسلم \_ راحلته بعد الجمعة موجها للمدينة وقد أرخى زمامها ولم بحركها وهى تنظر عينا وشمالا ، فسأله بنو سالم ، منهم عتبان بن مالك ونوفل بن مالك وعبادة بن الصامت :

ــ يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعزة والمنعة والثروة .

ـــ انزل فينا فان فينا العدد والعدة والحلقة ، ونحن أهل الحدائق والدرك يا رسول إلله . كان الرجل من العرب يدخل هذه البحيرة خائفا فيلجاً إلينا . فقال لهم عليه السلام خير ا و قال :

ــ خلواً سبيلها فانها ما مورة .

وابتسم لهم وقال :

ــ بارڭ الله فيكم .

وانطلقت القصواء حتى وردت بنى بياضة ، فسأله زياد بن لبيد وفروة بن عمرو أن ينزل فيهم وقد أخذوا بزمام الناقة ،

فقال عليه السلام:

-ـــ دعوها فا<sub>ع</sub>مها ما مورة .

ووردت دارً بني ساعدة ومنهم سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وأبو دجانة ، فسا لوه أن ينزل فيهم فقال :

ــ خلوا سبيلها فإنها ما مورة .

فانطلقت حتى مرت بدار عدى بن النجار حيث مات أبوه ونزلت به أمه وهو صغير ، فا خلوا بزمام الناقة وقالوا :

غن أخوالك . هلم إلى العدة والمنعة والعزة مع القرابة ،
 لا تجاوزنا إلى غرنا يا رسول الله .

ـــ لا تجاوزنا ليس أحد من قومنا أولى بك منا لقر ابتنا .

ــ دعوها فانها ما مورة .

فانطلقت حتى بركت فى محل من محلات بنى النجار عند دار بنى مالك بن النجار وعند باب أن أبوب الأنصارى ، فلم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم ، ثم وثبت وسارت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم – واضع لها زمامها ، ثم التقت خلفها ورجعت إلى مركها فبركت فيه وتجلجك ووضعت باطن عنقها وصوتت من غير أن تفتح فاها . وجعل جبار بن صخر من بنى سلمة ينخسها رجاء أن تقوم فينزل عليهالسلام فى دار بنى سلمة فلم تفعل . فنزل عنها — صلى الله عليه وسلم — وأخذه الذى كان يا خدلم

عند الوحى . وسرعان ما سرى عنه فراح يتلو :

د رب أنولني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين (١) . رب.
 أنولني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين . رب أنزلني منزلا مباركا
 وأنت خير المنزلين . رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين »
 هذا إن شاء الله يكون المنزل .

بركت القصواء عند مربد لغلامين يتيمين من بني النجار في حجر معاذ بن عفراء . وهما سهل وسهيل ابنا عمرو . بركت في مكان الدار التي بناما تبع للنبي المنتظر يوم أن جاء إلى المدينة ليقتل أشرافها أخذا بنا رابنه الذي اغتيل فيها غدرا . ولم يمنعه من الانتقام الإحران من اليهود قالا له : إنها مهاجر نبي مرتقب عظم الشائ من أرادها بسوء حاق به البوار . فرق قلبه وبني تلك الدار لتكون هدية من تبع إلى النبي الذي سيهاجر إليها من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشلودة ومن أمام شدة الحرب ، بركت القصواء حيث كان ينهني أن تدرك ، كانت ما مورة فارشدت إلى المكان .

وقال أبو أيوب الأنصاري للرسول عليه السلام:

ـــ إئذن لى أن أنقل رحلك .

فا ذن له ، واحتمل أبو أيوب رحله فوضعه فى بيته ، وجاء أسعد بن زرارة فا خذ بزمام راحلته فكانت عنده . وراح الأنصار يتنافسون أبهم يووى رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، فقال : ـــ المرء مع رحله .

وخرجت حديرات من بني النجار بالدفوف يقلن :

نحن جوار من بني النجار ياحب ذا محمد من جار

فخرج إليهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:

\_ أتحبونني ؟

ــ نعم يا رسول الله .

ــــ وأنا والله أحبكم .

كان عبد الله بن أبى بن سلول من الخزرج ، وكان يلوم قومه أحيانا على ما ينشب بينهم وبن الأوس من عداوات فهو يحب أن يسود الوفاق بين الحين لأنه يطمع فى أن يكون ملكا على المدينة . واصطلح الأوس والخزرج على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة رمز تتوبجه والخضوع له ، ولكن رسول الله — صلى الله عليموسلم— جاء إلى المدينة قبل أن ينصب ملكا فانفض الأنصار من حوله وأقبلوا على رسول الله عليه السلام فرحن مستبشرين سامعين طائعت ،

الذى جاء ليحرمه من تحقيق حلمه الذى ظل بداعه سنن . وكان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يعرف مكانة عبد الله ابن أنى بن سلول فى قومه ، فعرج عليه وأراد الزول عليه لكيلا يتفاقح موضى قليه ، ولكن عبد الله بن أنى لم يستطع أن يحَم حقيقة . شعوره فقال لمرسول الله عليه السلام فى غلظة :

فورم لذلك أنف ابن أنى بن سلول ، وامتلا ُ قلبه حنقًا على الرجل

\_ اذهب إلى الذين دعوك وانزل عليهم .

فقال سعد بن عبادة لرسول الله غليه السلام :

\_ يا رسول الله لا تجد في نفسك من تقوله ، قد. قدمت علينا

والحزرج تريدان تملكه . وعاد عليه السلام إلى دار أبي أيوب ، وماكاد يستقر حيى تذكر أهله الذين توكهم في مكة أم كلئوم وفاطمة الزهراء وأم أيمن وأسامة بن زيد بن حارثة وسودة بنت زمعة . واستشعر شوقا إليهم فبعث زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاها بعرين وخمسهانة درهم ليقدط إلى مكة ويعودا بالأحبة الذين علئون حياته بارق المشاعر وأنبل الإحساسات .

ولما نزل عليه السلام فى بيت أنى أيوب نزل فى السُّفل وأبو آيوب وأم أيوب فى العلو ، وقد رأى أبو أيوب فى ذلك حرجا فاتى النى صلوات الله وسلامه عليه وقال :

يا نبى الله بائبي أنت وأتى ، إنى أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتى ، فاظهر أنت وكن فى العلو وننزل نحن ونكون فى السفل .

فظل أبو أيوب وامرأته فى العلو بمشيان على أطراف أصابعهما حتى لا يوذيان نبى الله عليه السلام ، حتى انكسر "حب ( جرة كبرة ) لها فيه ماء ، فقاما بقطيفة لها ما لها لحاف غبر ها ينشفان بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ فيرذيه .

وكانا يصنعان له العشاء ثم يبعثان به إليه ، فاذا رد عليهما فضلة تيمم أبو أيوب وأم أيوب موضع يده فاكلا منه بينغيان بذلك الركة ، حتى بعثا إليه بعشائه وقد جعلا له فيه بصلا . فوده ولم ير أبو أيوب ليده فيه أثرا فجاءه فزعا فقال :  یا رسول الله بائی آنتِ وأمی ، رددت عشاءك ولم أر فیه موضع یدك؟

حرم يدد :

فإنى وجدت فيه ربح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي.
 أحدث غرى) ، فأما أنّم فكلوه .

فا كلاه و لم يصنعا له طعاماً فيه بصل أو ثوم .

كان أسعد بن زرارة قد بني مسجداً فى مربد سهل وسهيل حيث: بركت القصواء ، وكان يصلى فيه بالناس قبل أن يقدم رسول الله عليه السلام المدينة ، وكان المسجد جدارا مجدراً ليس عليه سقف وقبلته إلى بيت المقدس ؛ ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة صل يعمل فيه .

وكان المهاجرون قد تحولوا من قباء حيث نزل نبي الله عليه السلام ، وقد تنافس فيهم الأنصار أن يزلوا عليهم حي أقرعوا فيهم بالسهمان ، فإ نزل أحد من المهاجرين على أحد من الأنصار إلا بقرعة بينهم ، فكان المهاجرون في دور الأنصار وأموالهم ... وضاق المسجد مه فرأى رسول الله صلوات الله عليه وسلامه أن يبنى مسجده ، فعرض أبو أيوب على الرسول عليه السلام ، أن يا خذ تلك الأرض ويغرم لليتمن سهل وسهيل قيمتها ، فأنى رسول الله عليه السلام .

ودعا الغلامين فساومهما بالمربد فقالا :

ــ نهيه لك يا رسول الله .

فائي أن يقبله منهما هبة ، وأرسل إلى ملاً من بني النجار فجاء أسعد ومعاذ وأبو أيوب ومعهم سهل وسهيل ، فجاءوه —

## صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم :

ـ ثامنونی محائطکم هذا .

ــ لا يا رسول الله ، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله .

فاً بى أن يا خذه إلا بالثمن ، وابتاع الأرض بعشرة دنانير أداها من مال أنى بكر .

وكان فى موضع المسجد نمل وحفر ومقابر للمشركن ، فأمر بالنخل أن يقطع وبالحفر فسويت وبالقبور فنبشت وأمر بالعظام أن تغيب : وكان بالمربد ماء ينشع ويظهر من الأرض فسروه حى ذهب ، ثم أمر باتخاذ اللبن فراح المهاجرون والأنصار يضربون الطوب .

وأسس رسول الله عليه السلام المسجد وأسسوا معه ، فجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع وفى جانبيه مثل ذلك فهو مربع ، وجعلوا الأساس قريبا من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة، ثم بنره باللئيس .

... ـــ اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة ، فاغفر للأنصاروالمهاجرين ، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار .

وقال قائل من المسلمين يرتجز :

نَّن قعدنا والنبي يَعمل لذاك منا العمل المضلل ودخل عهار بن ياسر وقد أثقلوه باللَّــِــن فقال :

ـ يا رسول الله قتلوني ، محملون على ما لا محملون .

فمسح رسول الله عليه السلام شعر رأس عمار بيده وكان جعدا وقال :

 ويح ابن سمية ، ليسوا بالذين يقتلونك إنما تقتلك الغثة الباغية (١) .

وجعلت سوارى المسجد من جلوع النخل ، وارتفاع حدره قدر قامة . وقال رسول الله عليه السلام لأصحابه :

- ابنوا لی عریشا کعریش موسی ، ثمامات وخشبات و ظلة کظلة موسی ، والأمر أعجل من ذلك .

ـــ وما ظلة موسى ؟

ــ كان إذا رفع يده بلغ العرش ( السقف ) .

واستمر نبي الله عليه السلام ينقل اللبن في ردائه وهو يقول : لا هم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة

وعافهم من حر نار ساعرة فالمسأ لكافسر وكافرة وزخر صدره الشريف بالشكر لله فصار يقول:

وأبن ما حمل من خبر من تمر وزبيب من اللبن الطاهر الذي يبنى به مسجد يذكر فيـــه اسم الله ويسبح فيه محمده ويقدس له ؟

وكان عبَّان بن مظعون رجلا مترفا ، فكان إذا حمل اللبنة على ما عن ثوبه لئلا يصيه التراب. فإن أصابه شيء من التراب تفضه . فنظر إليه على بن أنى طالب وأنشد يقول مداعبا عمان بن

مظعون :

<sup>(</sup>١) قتل عمار بن ياسر وهو يقاتل مع على كرم الله وجهه جيوش معاوية .

لا يستوى من يعمر الساجدا يدأب فيهـــا قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا

وجعلت قبلة المسجد إلى بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب : باب فى موُخره وباب الرحمة وباب كان يدخل منه رسول اقد صلى الله عليه وسلم ويقال له باب عُمّان ، لأنه كان يلى دار عُمّان امن عفان .

وأقبلت فاطمة الزهراء ومن خرج معها ، وفيهم عبد الله بن أبي بكر ومعه عيال أبي بكر وزوجته أم رومان وعائشة وأحتها أساء زوج الزبير بن العوام ، وكانت عائشة وأمها على بعبر في محنة ، وكانت أساء حاملا بابنها عبد الله بن الزبير ، فلما أشرفوا على المسلمين خف وسول الله عليه صلوات الله وسلامه إلى أهل بيته يستقبلهم باشا ويغموهم مجبه وحنانه . وأنزل أبو بكر عياله بالسنح وهو سعيد أن مجمع الله شملهم ، وبات يرقب أمهاء فقد أتمت شهور حملها .

وولدت أساء ولدها ثم وضعته في حجر رسول الله ـ صلى الله وولدت أساء ولدها ثم دعا له عليه وسلم . فدعا بتمرة فمضغها ثم حنكه بتلك التمرة ثم دعا له وبرًك عليه والزبر بن العوام ينظر وقد غمرته السعادة . فابته عبد الله كان أول مولود للمهاجرين ولد في يثرب ، وقد فرح به المسلمون فرحا شديدا .

وكان عبد الله بن جعفر بن أى طالب أول مولود ولد للمسلمين في الحيشة . واتفق أن النجاشي ولد له مولود يوم ولد عبد الله هذا فارسل إلى جعفر يقول له :

– كيف سميت ابنك؟

-- سميته عيد الله .

فسمى النجاشى ابنه عبد الله وأرضعته أساء بنت عميس مع ابنها عبد الله فكانا أخوين فى الرضاع ، وقد استمرت المراسلات بينهما لما شبا عن الطوق بتلك الإخوة من الرضاع .

وكانت أم رومان أم عائشة بنت أي بكّر وعبد الرحمن ، وكانت أم أساء بنت أي بكر لا تزال على دين قومها ، فجاءت إلى المدينة لنزور ابنتها وهي تحمل هدية فائبت أساء أن تلقاها وردت عليها هديتها . وبلغ ذلك رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـــ فائمر أساء أن تؤوى أمها وتقبل هديتها .

وجعل فى المسجد محملا مظللا يا وى إليه المساكين يسمى الصفة . فسمى أهله أهل الصفة ، وكان – صلى الله عليه وسلم – فى وقت العشاء يفرفهم على أصحابه ويتعشى معه طائفة ، وكاننم بجالسهم . ويا نس بهم .

واستنبت الحياة في المدينة لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصحه . وكان عليه السلام برجو أن يدخل الأوس والحزرج في دين الله جميعا وأن يولف الله بين قلوم لمصبحوا بنعمة الله إخوانا . حي يتفرغ ليبلغ رسالات ربه الناس كافة دون أن يشغل باعداء في قلب المدينة التي اصطفاها الله لتكون مركز الإشعاع ومنبع النور . فإ إن قبل له عليه السلام « يا رسول الله لو أتبت عبد الله بن أن بن سلول ليكون ذلك سبيا لإسلام من تخلف من قومه « ، حتى انطلق عليه الصلاة والسلام راكبا حارا ، وانطلق قومه « ، حتى انطلق عليه الصلاة والسلام راكبا حارا ، وانطلق

المسلمون بمشون معه . فلما أتاه النبي ــ صلى الله عليه وسلم ـــ قال له عـدُ الله :

ــ إليك عنى ، والله لقد آذانى نتن حمارك .

فقال رجل من الأنصار :

ـــ والله لحار رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ أطيب ريحا. نك .

فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه ، فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالحريد والأيدى والنمال ، فنول : « وإن طائفتان بن المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداها على الأخرى تقاتلوا التي تبغى حتى تيم إلى أمر الله فان فامت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله محميه المقسطان () » .

<sup>(</sup>۱) الحجرات ٩

قام رسول الله — صلى الله عليه وسلم — نخطب يوم الحمعة فى مسجده فاذا بالطبل يدوى فى جنبات المدينة ، فإل بعض المصلمن على بعض وقالوا :

ـ قدمت عبر دحية الكلبي .

وخرج بعض المصلن للشراء من طعام تلك العمر والتفرج عليها ، وخرجت بعض النساء من دورهن للتفرج على دحية الكلبي والنظر إلى وجهه لفرط جاله ، فقد كان إذا قدم خرج أهله للقائه بالطبل واللهو فيخرج الناس مهطعن إلى العمر التي اشتهرت باللهو والتحار الله

واستمر رسولُ الله صلوات الله وسلامه عليه في خطبته :

كل ما هو آت قريب ، لا بعد لما هو آت ، لا يعجل الله لمحيلة أحد ولا يخف لأمر من الناس ، يريد الناس أمرا ويريد الله أمرا ، فإ شاء الله كان ولو كره الناس ، لا مبعد لما قرب الله ، ولا مقرب لما بعد الله ، ولا يكون شيء إلا باذن الله .

ورجع بعض الذين انفضوا ليصلوا صلاة الحمعة خلف رسول الله – صلى الله عليه وسلم ؛ كان الإسلام حديث عهد بالمدينة ولم تكن أركانه قد ثبت بعد في نفوس الناسي ، فا نزل الله تعالى : « يا ما الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خبر لكم إن كنتم تعلمون . فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . وإذا رأوا بجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خبر من اللهو ومن التجارة والله خبر الرازقين (١) ٥ . لمرشد الذين اصطفاهم لنصرة نبيه إلى السلوك القوم ، ويغرس فى نفوسهم الشرائع حتى يصبحوا قادرين على حمل أشرف رسالة حملها بشر .

واستوخم المهاجرون هواء المدينة ولم يوافق أمرجتهم ؛ فقد كانت المدينة معروفة بالوباء ، وكان إذا أشرف على وادمها أحد به بيق الحار فقد كان ذلك فى زعمهم مجمل الوباء لا يضره . وكان ممن أصابهم الحمى أبو بكرالصديق وعامر بن فهيرة وبلال، فراح الرسول عليه السلام يعود أصحابه ، فدخل على أنى بكر فقال له :

– كيف تجدك؟

فا'نشد أبو بكر :

كل امرئ مصبقح فى أهله والموت أدنى من شراك نعله ثم دخل — صلى الله عليه وسلم — على بلال فقال :

- كيف تجدك يا بلال ؟ ·

فراح بلال يقول متشوقا إلى مكة :

ألا لبت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل

<sup>(</sup>۱) الجمعة ٩ - ١١

وهل أردن يوما ميــــاه مجنــة وهل ييدون لى شامة وطفيل اللهم العن شبية بن ربيعة وأمية بن خلف كها أخرجونا من أ. ضنا . أ. ضنا .

> ثم دخل عليه الصلاة والسلام على عامر بن فهيرة فقال : - كدف تجدك با عام ؟

> > فقال عام :

إنى وجدت الموت قبل ذوقــه إن الحـــبان خنقه من فرقه واستمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعود أصحابه › وكان عزنه أنهم ضعفوا حي كانوا يصلون من قعود ، فأراد أن يرفع من روحهم المعنوية فقال ــ صلى الله عليه وسلم :

\_ اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فتجشمو المشقة وصلوا قياها.

وتجسموا المسقة وصنوا فياما . وأشفق على أصحابه فنظر إلى السهاء وقال :

ــ اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد .

وراح يدعو الله أن ينقل الوباء عن المدينة ، فاذا بها تعود أصح . بلاد الله . وصدقت النبوءة التي قالت : من تحت رجليه نزول الحمر .

و أصبح رسول الله حلى الله عليه وسلم حقيلة أفكار سلمان الغارسى ، إنه ترك الأهل والأوطان للبحث عن الحقيقة ، وقد فقد حريته وقامى قسوة الرق فى سبيل الحقيقة ، وهو يريدها حقيقة لازيف فيها ، حقيقة يطمئن لها الفكر والفلب معا ، إن وجه محمد بن عبد الله ينم عن صدق مجلب الفراد إليه ، وإن ما يتلو من القرآن يسمو على كل ما قرأه سلمان فى الكنائس وفى كتب الأولين فهو يرفع سامعه إلى السبوات العلا ليدق أبواب الملكوت ويتنفى بفيض الرحمة ويمتلى با نوار الحكمة . ولكنه لا يريد أن يتسرع . أو يخطو خطوة قبل أن يكون على يقين من أنه على الطريق ، إنه أي أن يا كل الصدقة وهذه واحدة ولكن لا يزال هناك بجربتان أخويان ، فراح بجمع شيئا ثم جاءه به فقال له :

\_ إنى قدر أبتك لا تأ<sup>ك</sup>ل الصدقة وهذه هدية أكرمتك مها . فا<sup>م</sup>كل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ منها وأمر أصحابه فا<sup>م</sup>كلو ا معه ، فقال سلمان فى نضه :

ماتان ثنتان .

ولم تبق إلا الحجة الثالثة خام النبوة . فالذي ينتظره وخرج من بلاده بهم على وجهه فى الأرض من أجله ، أثر سلطانه على كتفيه ، فكيف عتال سلمان لمرى ذلك الرهان ؟

كان رسول ألله — صلى الله عليه وسلم — قد نزل فى قياء فى دار عمر و بن عوف فى يوم الانتن لائتنى عشرة ليلة خلت من شهر ربيم الأول على كلئوم بن الهدم شيخ بنى عمرو بن عوف ، ونزل على بن أفى طالب لما قدم من مكة مع رسول الله — صلى الله عليه يوسلم . وإنه رأى امرأة مسلمة لا زوج لما ياتيها إنسان فى جوف الليل يضرب عليها باجا فتخرج إليه فيعطيها شيئا معه فتا تخذه ، فانطلق على إليها فسالما فقالت :

مدًا سهل بن حنيف قد عرف أنى امرأة لا أحد لى ، فاذا أمسى غدا على أوثان قومه فكسرها ثم جاءنى مها فقال احتطبي سها. فعرف على ذلك لسهل بن حنيف ، وكانت إقامة على بقباء ليلتن ثم انطلق بعدهما رسول الله عليه السلام ومن معه إلى المدينة لينزل دار أبى أبوب الأنصارى . وكان كلئوم بن الهدم أول من توقى من المسلمن ، فخرج رسول الله عليه السلام يشيعه وسلمان الفارسى قد تبع الحنازة وقد جعل عينيه على الرسول عليه السلام . حتى إذا ما يلفت جنازة كلئوم بقيع الفرقد مقبرة أهل المدينة جلس عليه أثم استدار ينظر إلى ظهره لعله يرى الحاتم الذى وصف له ، عليه يم السلام عليه استدبره عرف أنه يستثبت في شيء وصف له ، قالني رداءه عن ظهره فغظر سلمان إلى الحاتم فعرفه ، قائم عليه يقبله ويبكي ، فقال له رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم = استدبره عرف أنه إلى الماتم فعرفه ، قائم عليه يقبله ويبكي ، فقال له رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم :

ــ تحول

فتحول فبجلس بين بديه ، فقص عليه حديثه منذ حيسه أبوه في بينه كما تخبيس الحاربة من فرط حبه إياه واجتهاده في المجوسية حي كان قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تحبو ساعة ، وكيف مر بكنيية وسمع أصوائهم فيها وهم يصلون ، وكيف اهتدى إلى أن النصرانية نحر من المجوسية ، وكيف افتق مع النصاري على الحرب إلى الشام أصل اللذين الذي فين به وما كان بينه وبين أسقف النصاري السي يدمشق وما كان بينه وبين الأسقف الصالح الذي جملوه مكان الأسقف الصالح الذي رجموه .

وراح سلمان يقص قصة خروجه إلى الموصل للبحث عن

الحقيقة ورسول الله عليه السلام يصغى إليه وقد لاحاليشر فى وجهه . وروى سايان فى انفعال ماكان بينه وبنن صاحبه فى نصيين وكيف أن نور اليقين لم يشرق فى قلبه طوال سياحته فى الأرض ، فهو يطلب اليقين ولا شىء دونه ، وكيف انتقل إلى عمورية واكتسب فيها حى كانت له يقرات وغنيمة .

ثم راح يروى ماكان بينه وبين صاحبه وقد ترقرق الدمع عنه ، قال :

ــ قلت لصاحبي : وبم تأمرني ؟ قال : أى بني ، والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس آمرك به أن تأتيه ، ولكنه قد أظل زمان نبي وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام نخرج بأرض العرب ، مهاجره إلى أرض بين حرتين(١) بينهما نخل ، به علامات لا تخنى ، يأ كل الهدية ولا يأ كل الصدقة وبن كنفيه خاتم النبوة ، فان استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل .

ومكتت بعمورية ما شاء الله أن أمكث ، ثم مر بى نفر من كلب تجار فقلت لهم احملونى إلى أرض العرب وأعطيكم بقرانى هذه وغنينى هذه ، قالوا نع ، فأعطيتهموها وحملونى معهم ، حتى إذا بلغوا وادى القرى ظلمونى فباعونى من رجل بهودى عبدا، فكت عنده ورأيت النخل ، فرجوت أن يكون البلد الذى وصف لى صاحبى ولم يحرق فى نفسى ، فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بنى قريظة من المدينة فابتاعنى منه فاحتملى إلى المدينة ، فواقد ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبى فأقمت بها .

<sup>(</sup>١) الحرة كل أرض ذات حجارة سود .

واستمر سلمان يقص على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ حديثه ، ثم أعلن إسلامه بعد أن عثر على ضالته ؛ الحقيقة الناصعة التي لا ريب فيها . فكان سلمان سابق الفرس كما كان بلال سابق الحيشة وصهيب سابق الروم .

وذاق سلمان حلاوة الإعان ، وكان فواده سهوى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهو يستشعر سعادة عارمة كلماكان بقربه و فراغا مقينا كلما بعد عنه . ولولا الرق الذي يكبله ما فارق حبيبه آبدا و لعاش في رحاب مجته وعلمه وحكمته وخلقه العظيم .

وأحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سلمان ، ورأى أن من الخبر لسلمان وللاسلام أن يكون ذلك الذى وهب حياته عن طيب خاطر نله بقربه على الدوام ، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم ;

ــ كاتبُ صاحبك يا سلمان ؛ لعل ألله يرقق قلبه . فيعتقك .

فلمب سلمان يفاوض صاحبه على أن يعمل له ما يتفقان عليه لقاء عتقه وفك رقبته من نبر الرق الألم ، وكان صاحبه بهوديا جشما فطلب منه أن يحبى له ثلاثمانة نحلة بالحفر والغرس وأربعين أوقية من الذهب . وحز ذلك في نفس سلمان فمي يستطيع أن ينجز الحفر والغرس لثلاثمائة نحلة ، وإن استطاع ذلك فمن أين له المال ؟ إن ذلك سبيعد أمنيته الغالية أن يكون في صحبة حبيبه ورسوله وهاديه إلى الطريق المستقم ، ولكنه لم يكن هناك مفر من توقيع ذلك الاتفاق ، فكاتب صاحبه على ذلك الظلم المين .

وعلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه با مر هذه المكاتبة

فقال لأصحابه:

– أعينوا أخاكم .

فراحوا يعينون سلمان بالنخل ، الرجل بثلاثين ودية ( فراخ النخل الصغار ) ، والرجل بعشرين ودية ، والرجل نحمس عشرة ودية ، والرجل بعشر ، يعن الرجل بقدر ما عنده ، حتى اجتمعت له ثلاثمائة ودية ، فقال له رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم :

اذهب يا سلمان ففقر لها ( احفر ) ، فاذا فرغت فأتنى أكن أن أضمها بيدى .

وغدا سلمان عفر ، وطفق أصحابه بحفرون معه والعرق يقصد منهم ، حى إذا قرغوا جاء سلمان الرسول عليه السلام فا حره ، فخرج رسول الله — صلى الله عليه وسلم — معه إليها ، فجعلوا يقربون إليه الودى ويضعه رسول الله—صلى الله عليه وسلم—بيده ؛ حى فرغوا ، وقد كانوا جميعا مقبلين على العمل مستبشرين ، وكان الرسول عليه السلام أكرهم إقبالا على العمل على الرغم من شواغله الكثيرة في المدينة ، فقد كانوا جميعا مجاهدون في سبيل. عمرير رقبة مؤمنة ليعود صاحبها حراكا ولدته أمه ، فليست الحرية عندم أن يتعموا وخدهم بالحرية ، بل أن يسعد باكل الناس.

كان سلمان قد غرس بيده ودية واحدة وغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرها ، فعاشت كلها إلا التي غرسها سلمان ، قا دى سلمان النخل وبتي عليه المال ، فمن أين لسلمان با ربعين أوقية من الذهب ؟

كان المجتمع الحديد في مدينة الرسول يصهر ليكون خبر أمة

أخرجت للناس ، وكان الرسول عليه السلام أسوة حسنة لأصحابه ، فراح يعلمهم التعاون على الر والتقوى وأن السعادة الحقة هي إسعاد الفعر ، فراح يعمل ليساهم في دين سلمان ، وغدا الآخرون يعملون ليوفروا أربعن أوقية من الذهب لتعود لسلمان إنسانيته التي سلبها تجار الرقيق غلاظ الأكباد:

وماكان ذلك أمرا ميسورا ، فاستمر مجمد عليه السلام وصحبه بجاهدون لتحقيق حلم سلمان ، فيعملون ويدخرون ، وإن حياة نبي آلله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وأصحابه فى المدينة كلها جهاد فى صبيل إرساء قواعد رفعة البشرية جميعا . بني مسجد الرسول في المدينة ليكون مقر الأمة الإسلامية الحديدة ، جماعة الله التي تسهر على مبادئ الإسلام ونصرة المظلوم وحماية الحار ، يكلوُها الله بعين رعايته فهي تعيش لله وفي الله وبالله، ويسوسُ أمورها رسول الله ـ صلى الله عليــه وسلم ــ لا لأنه سيد من سادات قريش من ذوى المنعة والقوة والسلطانُ ، ولا لأنه من الغزاة المغاوير الذين أدانوا الأمم بسطوة السيف والإرهاب ،

ولا لأنه من الزعاء السياسيين الذين يستخدمون الدهاء وبمنون الناس بالأمانى حتى يستحوذواً على الرقاب ، بل لأنه جاءهم برَّسالة من ربه انشرحت لها صدورهم وأنارت باليقين أفئدتهم ، فكان رسول الله عليه السلام راعى رسالة السهاء يقود جماعة الله باسم الله ،

يربط بين قلومهم جميعا الإيمان بالله ، على استعداد على الدوام لأن بجود الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأتباعه بارواحهم في سبيل نصرة الله ، رحماء فيما بينهم يؤثرون على أنفسهم ولوكانت مهم خصاصة . وْدخل نبي الله عليه السلام دار زيد بن سهل زوج أم أنس ابن مالك وأرسل يستدعي أصحابه من المهاجرين والأنصار ليواخي بينهم على المواساة والحق ، وأن يتوارثوا بعد الموت دون ذوى

الأرحام ليكون بتلك المواخاة الانحاد المنشود لقيام أمة قوية قادرة

على الصمود في وجه الأعداء المحيطين بها من كل جانب ، وليقضى على سوس الفرقة الذي ينخر في عظام أي نظام حتى ينهار :

وجاء عيان بن مظمون أخوه - صلى ألله عليه وسلم - من الراحة ومن وملم - من الرضاعة ومن جعله أمرا على المسلمين الذين هاجروا أول مرة إلى الحبشة وزوج خولة بنت حكم الى عرضت عليه أن يروج سودة ينت زمعة وعائشة بنت أبى بكر ، وكانت خولة قد شكت أن زوجها يقوم الليل ويصوم النهار قد هجر الدنيا وغالى في الإعراض عنها ، فقال صلح الله عليه وسلم - له :

سهر معان إن الرهبانية لم تكتب علبنا ، أما لك بى أسوة ؟ ــ والله إن أخشاكم لله وحدوده لأنا .

وأقبل خمسون من المهاجرين وخمسون من الأنصار فقال علمه السلام :

\_ إنى عدائكم مجديث فاحفظوه وعوه وحدثوا به من بعدكم .:
إن الله تعالى اصطلى من خلقه خلقا ، ثم تلا : « الله يصطلى من الملائكة رسلا ومن الناس (۱) \* . وإنى أصطلى منكم من أحب أن أصطفيه وأواخى بينكم كها آخى الله تعالى من الملائكة . قم ما أما بكر .

فقام فجثا بين يدى رسول الله عليه السلام فقال :

\_ إن لك عندى بدا الله بجزيك مها ، ولو كنت متخذا خليلا ؛ لاتحذتك خليلا فا نت مي ممزلة قميصي من جسدى .

ودعا ــ صلى الله عليه وسلم ــ خارجة بن زيد وكان صهرا

<sup>(</sup>١) الحج ٥٧ .

. لأبى بكر-، كانت ابنته تحت أبى بكر ، وقال عليه السلام لمن عند – تا خوا فى الله أخوين أخوين .

و آخي بين أبي بكر وخارجة بن زيد ، ثم قال :

ب ادن يا عمر .

فدنا فقال عليه السلام:

 قد كنت شديد آلباً س علينا يا أبا حفص فدعوت الله يقر بك الدين أو با نى جهل ، ففعل الله ذلك بك وكنت أحبه إلى الله :

وآخى بين عمر وعتبان بن مالك ، وبين أبى روم الحثم وبين بلال ، وبين أسيد بن حضر وبين زيد بن حارثة وكان أس من أحسن الناس صوتا بالةرآن وكان أحد العقلاء أهل الرأى وآخى بين أبى عبيدة وبين سعد بن معاذ ، وآخى بين عبد الرحد ابن عوف وبين سسعد بن الربيم : وقد هزت الأركية سعد

الربيع فقال لابن عوف :

يا عبد الرحمن ، إنى من أكر الأنصار مالا فا نا مقاسمائ
 وعندى امر أثان فا نا مطلق إحداها فاذا انقضت عدمها فر وجها .
 فقال له عبد الرحمن :

- بارك الله لك في أهلك ومالك.

كان عرضا من سعد بن الربيع وكان رفضا مهذبا من عبدالرح ابن عوف ، فعبد الرحمن تاجر من أنجح تجار العرب ، وك أول ما قال بعد أن هاجر إلى المدينة ؛ وأين مكان الصفق ؟ يساك عن السوق فهو خير بالأسواق ، قادر على أن يكسد ما عتاج إليه دون أن يكون كالالة على أحد ، وكان قادرا على أن يتخذ له زوجة من الأنصار دون أن يطلق سعد بن الربيع إحدى زوجيه لمبتز وجها . فائبو بكر الصديق تزوج بنت خارجة بن زيد قبل أن يواخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وتزوج المهاجرون من بنات الأنصار ، ولم يحدث أن طلق أحد من الأنصار إحدى زوجاته ليتزوجها رجل من المهاجرين كما زعم بعض الإخبارين .

وآخى — صلى الله عليه وسلم — بين جعفر بن أبى طالب وهو غائب بالحبشة وبين معاذ بن جبل ، وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب الأنصارى ، وآخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء ولم: يكن سلمان قد نأعتق بعد . وجاء سلمان لأبي اللمرداء زائرا فرأى أم الدرداء قد أهملت نفسها ولاح في وجهها الفهر نقال لها :

- ما شا نلك ؟

\_ إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا .

فذهب سلمان إلى أني الدرداء فقال له :

– إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولحسدك عليك حقا ، فا عط كل ذى حق حقه .

فذهب أبو الدرداء إلى النبي — صلى الله عليه وسلم — يروى له ما كان من سلمان ، فاذا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول إن الرهبانية لم تكتب علينا يوبد ما قال سلمان ، وإذا با ني الدرداء يعود إلى أهله ليا خذ بنصيبه من الدنيا كها يا خذ بنصيبه من الآخرة : ومات أبو إمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبيى أخذته الذمخة ، فحزن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حزنا شديدا عليه ، وجاء بنو النجار وقالوا لنبى الله عليه السلام :

اجعل لنا رجلا مكانه يقيم من أمرنا ماكان يقيم .
 وكره أن مخص بذلك بعضهم دون بعض فقال لم :

ــ أنم أخوالي وأنا نقيبكم .

فقضى بذلك على المطامع التى بدأت تتحرك فى صدور سادات بنى النجار وأخمد أنفاس القتة ، ورضى بنو النجار جميعا أن يكون رسول الله الحبيب نقيبهم ، وكان ذلك من مفاخرهم .

إنه عليم بالذات البشرية يعرف كبه ، يعالج نزواتها ويطمئن القلوب الفلقة ويعيد النفوس النافوة إلى جادة الطريق فى لين أشبه بالسحر المين .

وبلغ السخف باليهود والمنافقين أن قالوا لوكان نبيا لم ممت صاحبه فبلغ ذلك رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال :

\_ بئس الميت أبو إمامة ! اليهود ومنافقو ألعرب يقولون ، لوكان نبيا لم عت صاحبه ! ولا أملك لنفسى ولا لصاحبي من ذلك من ثم .. م.

وجاء الناعى محمل إليه موت أخيه من الرضاعة عمان بن مظمون فوجد عليه وجدا شديدا ، وانطلق إلى داره فا أفاه مسجى قد أسبل جفنيه على عينيه إلى يوم الدين ، فإل عليه وقبله فسالت دموع رسول الله — صلى الله عليه وسلم — على خدى عمان بن مظمون .

وجعل النساء يبكن فراح عمر يسكنهن ، فقال رسول الله

## صلى الله عليه وسلم :

مهلا يا عمر

ثم راح عليه السلام يخاطب النساء :

إياكن ونعيق الشيطان ، ومهما كان من العن فمن الله
 ومن الرحمة ، وماكان من اليد واللسان فمن الشيطان .

وقالت امرأته خولة بنت حكيم :

- طبت ، هنيئا لك الحنة أبا السائب .

فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة غضب وقال :

\_ ما بدر بك ؟

يا رسول الله مارسك وصاحبك .

ـــ وما أدرى ما يفعل نى .

فائشفق الناس على عُمان ونزل با فتدتهم خشوع ورهبة ، فالأمر لله إن شاء غفر وإن شاء عذب وإلى الله ترجع الأمور .

وغسل عبان وكفن ، وسارت الحنازة إلى البقيع لدفن أول

من مات من المهاجرين في مقابر الأنصار لتم الوحدة بين المسلمين أحياء وأمواتا . وقبر عبان وأمر – صلى الله عليه وسلم – أن يرش قبره بالماء ، وأمر رجلا أن ياتيه محجر ، فانخذ الرجل حجوا ضعف عن حمله ، فقام إليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم –

فحسر عن ذراعيه ثم حمله ووضعه عند رأس القبر وقال :

أتعلم به قبر أخى ، وأدفن إليه من مات من أهلى .

وانتشر المهاجرون والأنصار فى الأرض يبتغون من فضل الله

وقد ألف الله بين قلوبهم ، وكان الأنصار لا يبخلون بشيء لإرضاء المهاجرين وتوفير الراجة لهم ، فجاء المهاجرون إلى رسول الله

صلوات الله وسلَّامه عليه وقالُوا له :

ــ يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قلمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير ، كفونًا المؤنة وأشرُكونا في المهنة ،

حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجركله . \_ لا ، ما أثنيتم ودعوتم لهم .

كان الناس مجتمعون للصلاة لتحن مواقيتها . فكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ يصلى بغير أذان منذ فرضت الصلاة يمكة إلى أن هاجر إلى المدينة ، وكان ناس من المسلمين تفوتهم صلاة الحياعة لانشغالم في أعمالهم عن تحين مواقيت الصلاة . فراح عليه السلام وأصحابه يتشاورون كيف مجمم الناس للصلاة ،

فلم يعجبه ذلك ، فذكر له القرن وهو بوق يدعو به اليهود لصلاتهم . فكرهه ــ صلى الله عليه وسلم ــ وقال :

\_ هو من أمر اليهود . \_

فذكر له الناقوس الذي يدعو النصاري به لصلاتهم . فقال :

هو من أمر النصارى .
 لو رفعنا نارا فاذا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة .

ـــ ذلك للمجوس .

ے دیمی بلمبدوس . فقال عمر :

ـــ أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة ؟ `

فقال ــ صلى الله عليه وسلم :

( الحجرة )

> ثم أمر بلالا أن ينادى للصلاة ، فقام بلال يقول : -- الصلاة جامعة ... الصلاة جامعة .

- الصارة جامعة ... الصارة جامعة . فجاء الناس من الدور ومن الأسواق ليصلوا خلف رسول الله

ويجاء الناس من اللكور ومن الوسوالي ليصلوا مسك ركلول اله عليه الصلاة والسلام .

و دخل عبد الله بن زید لینام فطاف به وهو بین نائم ویقظانه رجل علیه ثوبان أخضران محمل ناقوسا فی یده ، فقال ابن زید :

ــ يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟

ـــ وما تصنع به ؟

ــ ندعو به إلى الصلاة .

ـــ أفلا أدلك على ما هو خير لك ؟

ــ بلي .

لا اله الا الله .

\_ تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله . حى على الصلاة ، حى على الصلاة . حى على الفلاح ، حى على الفلاح . الله أكبر الله أكبر .

ثم استا خر عنه الرجل غير بعيد ثم قال :

رُوتقولَ إِذَا قَامَتَ الصَّلَاةَ : الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمدا رسول الله . حي على الصلاة حي على الفلاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله أكبر الله أكبر . لا اله الا الله .

واستيقظ عبد الله وهو فى قمة انفعاله ، إنه يذكر روياه حتى إنه يظن أنه كان يقظان غير نائم . وحاول أن جدى من جيشان عواطفه وأن يتريث حتى يصبح ولكته لم يستطع الصبر على ما رأى. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فا خبره مما رأى . فقال

له عليه السلام:

\_ إنها لرويا حق إن شاء الله تعالى . فقم مع بلال فا لق عليه ما رأيت فليوذن به . فإنه أندى صوتا منك .

. وجاء بلال إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال له : ــ قر فانظر ما أمرك به عبد الله بن زيد فافعله .

فجعل عبد الله يلتي عليه الأذان ويؤذن بلال به ، وكان عمر ابن الحطاب في بيته : ظالمس الأذان أذنيه ارتسم العجب في وجهه : وخرج مجر رداءه وهو في دهشة من أمره ، حتى إذا ما جاء رسول الله حصل الله عليه وسلم – يسأله خبر الأذان وعلم مما رأى عبد الله قال :

. \_ والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد .

... فاله الحمد .

وانشرحت صدور المسلمين لما سمعوا الأذان في الفجر : وخرجوا إلى المسجد مستبشرين . أما اليهود فقد انقيضت أفناسهم ونزل بهم هم ثقيل . فعنذ أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حسدوه وخافوا أن مجمع كلمة الأوس والخزرج فلا تكون لهم طاقة بهم ، إنهم القوآ إليه أساعهم وعرفوا أنه ما جاء إلا بالحق ولكن غرور بعضهم قد دفعهم إلى تكذيبه وعماولة النيل منه "

لما سمع عبد الله بن سلام برسول الله – صلى الله عليه وسلم – عرف صفته واسمه وزمانه الذي كانوا يترقبونه . فكان مسرا لذلك صامتا عليه . حتى قدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المدينة . فلما نزل بقباء فى بهى عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أخر بقدوه و عبد الله بن سلام فى رأس نخلة له يعمل فيها . وعمته خالدة بنت الحارث تحته جالسة . فال سمع الخبر بقدوم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كبر . فقالت له عمته حيز سمعت تكبيره :

ــ خيبك الله ! والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما : دت !

ــ أى عمة . هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه . بعث نما بعث به .

ــ أى ابن أخى . أهو النبي الذى كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة ؛

--- نعم .

ـ فاذاك إذا .

فخرج إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فا سلم . ثم رجع إلى أهل بيته فا مرهم فا سلموا ، وكتم إسلامه من مهود . وذهب حيى بن أخطب أبو صفية وأخوه أبو ياسر ، وكانا من أكبر اليهود وأعظمهم ، إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم ، ثم جاءاً من العشى فذهبت صفية لاستقبالها وكانت من أحب ولد أبيها إليه وإلى عمها أن ياسر ، لم تلقيما قط مع ولد لها إلا أخذاها دونه ، فلم يلتفت إليها واحد منهما مع ما بهما من الغم ، والتفت أبو بإسر إلى أخيه حي بن أخطب :

> ــ أهو هو ؟ أمرات

ــ نعم و الله .

ــ أتبحرفه وتثبته ؟

-- نعم

ــ فا فى نفسك منه ؟

عداوته والله ما بقيت .

وعجبت صفية فى نفسها . إنهما ليعرفانه وإنه لهو هو فلإذا يتفقان على عداوته ما دام نور الحق قد لاح للبصائر ، وما دام قد ثبت أنه النبى الذى كانوا ينتظرون ! إن اليهود قد وقر فى نفوسهم أنهم وحدهم الناس وأن الله اصطفاهم لتكون النبوة فيهم دون سائر البشر ، فاذا ما أقروا برسالة محمد بن عبد الله عليه السلام فان ذلك. يقضى على زعم الاصطفاء ، وما كان ذلك لرضى الذين عبدوا أنفسهم غرورا.

وجاء عبد الله بن سلام رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـــ

ندخلى فى بعض بيوتك وتغينى عنهم ثم تسالم عنى حتى مخروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامى. فإنهم إن علموا به بهتونى وعابونى .

فاً دخله رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فى بعض بيوته ؛ و دخلوا عليه فكلموه وساً لوه ، ثم قال لمح :

\_ أى رجل الحصن بن سلام فيكم ؟

ــ سيدنا وأبن سيدنا وحبرنا وعالمنا .

فلما فرغوا من قولهم خرج عليهم فقال لهم :

 يا معشر بهود أتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به ، فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة باسمه وصفته ، فإنى أشهد أنه رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه .

وطبقته به طبی استهدان ارسون الله و اوس به واطبقته و طرف . وثارت الدماء فی عروق الیهود ولاح فی وجوههم الغضب والانفعال فقالو ا :

ـ كذبت .

وراحوا يعددون مساوئ ابن سلام من قالوا فيه منذ لحظات. إنه سيدهم وعالمهم . فالتفت ابن سلام إلى رسول الله — صلى الله

عليه وسلم ــ فقال :

وأمر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بكتابة كتاب بن المهاجرين والأنصار وموادعة بهود وإقراراهم على دينهم ، فهو يريد عليه السلام أن يستقر السلام في المدينة حتى يستطيم أن يبلغ

رسالات ربه في قبائل العرب ، وألا يوُّلب عليه أعداء في الداخل قد يتحالفون مع قريش ذات يوم للقضاء عليه وعلى دين الله . وقد كان الكتاب : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محما. النبي بنن المؤمنين والمسلمين من قريش ويُتْرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم . إنهم أمة واحدة من دون الناس : المهاجرون من قريش على ربتــُعتهم (أمرهم الذي كانوا عليه) يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم ( أسيرهم ) بالمعروف والقسط بن المؤمنن . وبنو عوف على ربعتهم يتعـــاقلون معاقلهم ( الديات ) الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكُلُّ طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بعن المؤمنين . وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طأئفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو الأوس على ربعتهميتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بن الموَّمنين ، وإن الموَّمنين لا يتركون تُمفرحا ( المثقل بالدين والكثير العيالُ ) بينهم أن يعطُّوه بالمعروف في فداء أو عقل . وأنه لا تحالف مومن مولى مؤمن دؤنه . وإن المؤمنين المتقين على من بغى

منهم أو ابتغى دسيعة ( عطية ) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المومنين . وأن أيدبهم عليه جميعا ولوكان ولد أحدهم . ولا يقتل مؤمن موَّمنا في كافر ولا ينصر كافرا على موَّمن . وإن ذمة الله واحدة بحير عليهم أدناهم . وإن المؤمنين موالى بعض دون الناس ، وإنه من تبعنا من بهود فان له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم . وإن سلشم المؤمنين واحدة لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله عزْ وجلُّ إلا على سواء وعدل بينهم . .وإن كل غازية غزتمعنا 'يعقب بعضها بعضا . وإن المؤمنين يبي م يعضهم عن بعض بما نال دماءهم في سبيل الله عز وجل . وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه . وإنه لا مجير مُشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا بحول دونه على قومه . وإن من اعتبط ( قتل يلاجناية توجبالقتل ) مؤمنا قتلا عن بينة فانه تَوَّدُ ۚ ( قصاص ) به إلا أن يرضى ولى المقتول ، وإن المؤمنين عليه كافة ولا بحل لهم إلا القيام عليه ، وأنه لا محل لمؤمن أقر بما جاء في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثًا ولايؤويه ، وإن من نصره أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولايؤخذ منه صَرَّفُولا عَدَّلَ. وإنكم مهما اختلفتم فيهَ من شيء فان مرده إلى الله وإلى محمد '.ــ صلَّى اللهِ عليه وسلَّم .

وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ، وإن بهود ين. عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم ، فانه لا يوقع ( بهلك ) إلا نفسه وأهل بنه وإن المهود بن النجار مل ما ليهود بن عوف . وإن ليهود بن الحارث مثل ما ليهود بن عوف . وإن ليهود بن ساعدة مثل ما ليهود بن عوف ، وإن ليهود بن تلمية مثل ما ليهود بن عوف ، وإن ليهود بن تلمية مثل ما ليهود بن عوف ، ألا من ظلم وأم فانه لا يوقم إلا نفسه وأهل يبته .

وإن تجنسة من بي ثعلبة كانفسهم . وإن لبي الشطنة مثل ما ليهود بني عوف . وإن البر دون الإثم . وإن موالي ثعلبة كانفسهم وإن بطانة مودكا نفسهم . وإن الا خرج منهم أحد إلا باذن محمد، وأنه لا ينسحج زعلي ثار جرح . وإنه من قتل فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم . وإن الله على أبراً هذا (على الرضا به ) . وإن على من الهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم . وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . وإن بينهم النصح والتصيحة والبر دون الإثم وأنه لم يائم امرؤ كلفه . وإن النعتر للمظلوم . وإن يرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة .

وإن الحار كالنفس غير مضار ولا آثم : وإنه لا تحجار حرمة إلا باذن أهلها . وإن ما كان بين أهل هدء الصحيفة من حدث أو اشتجار نحاف فساده فان مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله . وإن الله على أتني ما فى هذه الصحيفة وأبره . وإنه لا سار قريش. ولا من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يثرب . وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فانه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى المدين - على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم . وإن بهود الأوس . موالنهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحسن . وإن البر على نفسه . وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره ، وإنه لا محول هذا الكتاب دون ظالم ولا آثم . وإن الله على نفسة . وإنه لا من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم . وإن الله جازًا لمن برواتي ، ومحمد رسول الله .

ذاق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – طعم الراحة بعد السنين الطويلة التى أمضاها فى مكة منذ أن بعث إلى أن هاجر ، وهو هدف الاضطهاد والسخرية والتكذيب ، ولولا أن الله كتب على نفسه أن يعمم رسوله من الناس لنجع أعداؤه فى قتله ، فما أكر ما حاولو أن يلقوا عليه صخرة أو يطمئوه نحنجر أو يصوبوا سهما إلى فواده ، ولكن الله كان يزل الرعب فى قلومهم ، فكانوا يحدمون عن اغتياله مفزوعن ويدورون على أعقامهم تكاد قلومهم أن خطع من ذلك المجهول الذى يغمرهم يخوف شديد .

وى الليلة الى قرر أن جاجر فيها لما ربه أحاط بداره سادات وي الليلة الى قرر أن جاجر فيها لما ربه أحاط بداره سادات قريش ومن كل قبلة فى شاب جليد نسبب وسيط فيهم . وفى يدكل فى منهم سيف صارم ليضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد فيتلوه فيسر نحوا منه . ويتفرق دمه فى القبائل جميعا فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا . وما دار خلاهم أن الذى كتب على نفسه عصمة رسوله قادر على أن يستنقذه منهم . فا خذ على أبصارهم عنه فانسل من بينهم دون أن يروه .

على المساوم مستقبل المائية فإذا بأنصاره والمهاجرين يستقبلونه استقبالا وجاء إلى المدينة فإذا بأنصاره والمهاجرين يستقبلونه استعن مفعما بالنبل مشاعر البشرية ، وإذا بهم جميعا سامعن طائعين فرحين مستبشرين خاضعين لقانون الله يستشعرون حرية ووحية ترفعهم عن الدّروات ورغبات الحسد وتطهر نفوسهم من الكراهية والبغضاءو الحسد ، فاذا با تشهم التي كانت تنز حقداً قد أصبحت تفيض حبا ، وإذا بالحياة نشرق بالآمال ويصير لها معنى بعد أن كانت عجلة الوجود الكثيبة تدور في فراغ إلى الأيود .

وصارت شريعة الرب هي حياة المدينة . فاذا ما نزل من السياء أمر على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدع له المسلمون جميعا . إنه لما قدم نبي الله عليه السلام كان أهلها من أخبث الناس كيلا ، فلما أنزل الله تعالى : " ويل المطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوم أو وزنوهم غضرون . ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون . ليوم عظم ، يوم يقوم الناس لرب العالمن (١) » . تغير الحال عقب أن قرأ عليه السلام تي السوق ما أو حي إليه ، فأصبه المدنيون من أفضل أهل الأرض

إنه عليه السلام قد كتب كتابا بن المهاجرين والأنصار وادع فيه جود وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لم واشترط عليهم ، وقد صار بذلك الكتاب صاحب الكلمة العليا فى المدينة .

وما كان يعكر صفو تلك الأيام إلا ذلك الغرور الذي علا جوانح اليهود ، فقد سمعوا به أول ما سمعوا يوم أن بعث قريش إليهم النضر بن الحارث وعقبة بن أني معيط ليسا لاهم عن محمد فهم أهل الكتاب الأول وعنديم علم من علم الأنبياء ، فلم جواهم قالوا لها : سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ماكان من أمرهم ،

<sup>(</sup>۱) الطفقين ١ ـ ٦

فانه قد كان لهم حديث عجب ؟ وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ماكان نبوه ؟ وسلوه عن الروح ما هي ؟ فا نزل الله آيات أصحاب الكهف ، وأنزل آيات ذى القر نين ، وقال تعالى فيا سائلوه عنه من أمر الروح : « ويسائونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (ا) » . وقد بلغ يهود ما أنزل الله . ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالت أحبار اليهود :

يا محمد أرأيت قولك : ٥ وما أوتيم من العلم إلا قليلا ٥ .
 إيانا تريد أم قومك ؟

· 515-

وظهرت الدهشة فى وجوه المغرورين المفتونين بتوراة الله المّ. امنزجت با ساطر البابليين وقالوا :

فانك تتلوفها جاءك : إنا قد أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء.
 إنها في علم الله قليل . وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو

أقمتموه .

فا نزل الله تعالى فيا ساألوه عنه من ذلك : « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أمحر ما نفدت كلات الله إن الله عزيز حكم (٢) « . ولم يقتنع الذين عبدوا أنفسهم غرورا أن علمهم من علم الله قليل !

كان الحوار دائرا بينه عليه السلام وبين يهود مذ وطئت قدماه أرض المدينة . وكان الوحي ينزل عليه فيا يسا لونه عنه . جاءه

ذات يوم ناس منهم فقالوا:

- صف لنا ربك. . فإن الله أنزل نعته فى التوراة فأنحرنا من أى شىء هو ؟ ومن أى جنس هو ؟ أذهب هو أم نحاس أم فضة ؟ وهل يا كل ويشرب؟ وممن ورث الدنيا ومن يورثها ؟

كانوا يتحدثون في صلف كا نما كانت عندم خزائن علم الله ، وما خطر له على بال أن صفات الله التي نزلت على موسى عليه السلام قد اعتورها ما اعتور التوراة في أرض السي ، وأميم لما كانوا مهزومين مخلولين في بابل راحوا يصورون الههم بوه إلها صحراويا قاسيا عب سفك الدماء ويبارك الحديمة والغش والبهتان ، إلها قد صاغته أمانيهم فهو لمن إسرائيل وحدهم دون الناس .

فا ُنزل الله على رسوله عليه السلام : " قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد (١) " .

فيهتوا والصرفوا يتكرون في حوار آخر يعاومهم على إطفاء ذلك النور الذي غمر المدينة . والذي يوشك أن يغمر كل ما حولها . كان رسول الله عليه السلام راضيا بإشراق نور الله في المدينة و بما لتي هو وأصحابه فيها من أمن واستقرار . وكان في بغض أوقات راحته يسرح خياله يفكر في الطاهرة سيدة نساء قريش . فهو لا ينسى أبدا مواساتها إياه وخضائتها للإسلام وما قاسست. من أهوال في سبيل نصرة دين الله . وكان يتدي أحيانا لو أنها كانت إلى جواره تشهد تحقيق حلمها الذي رأت فيه الشمس تنحدر

<sup>(</sup>۱) سورة الأخلاص ه

إلى دارها لتشرق منه على العالمين . وسرعان ما يفيق من شروده لستغفر ربه فإشاء اللهكان .

وكان رسول الله عليه السلام يرجو أن جدى الله اليهود إلى الإسلام . فلم نطق عبد الله بن سلام بشهادة الحق طمع غليه السلام في إسلام بهود بنى قينقاع ، فأرسل أبا بكر إلى فيحاص بن عازوراء بكتاب وكان انفرد بالعلم والسيادة على جود بنى قينقاع بعد إسلام عبد الله بن سلام ، وقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لأنى كد :

ــ لا تفتت على بشي ء حتى ترجع إلى .

وجاه أبو بكر إلى فيحاص ودفع إليه بكتاب رسول الله — صلى الله عليه وسلم . فراح فيحاص يقرأ الكتاب فإذا بنبى الله عليه المسلام يا مرهم بالإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا . فلما انتهى فيحاص من قراءة الكتاب قال :

يا أبا بكر تزعم أن ربنا يستقرضنا أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من الغني. فإن كان حقا ما تقول فإن الله إذا فقىر ونحن

إلا الفقر من الغبى . فإن كان حقا ما تقول فاين الله إذا فقير و عن أغنياء .

فثارت الدماء فى عروق أي بكر فضرب وجه فيحاص ضربا شديدا . وهم أن يضربه بالسيف لولا أن تذكر ما قاله له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما دفع إليه الكتاب .

وجاء فيحاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكا أبا. بكر فقال ــ صلى الله عليه وسلم ــ لأى بكر :

- ما حملك على ما صنعت ؟

يا رسول الله إنه قال قولا عظياً . زعم أن الله عز وجل فقير
 وأنهم أغنياء ، فغضبت لله تعالى .

وقال فيحاص :

ـــ والله ما قلت هذا .

ونزل في أبى بكر الصديق وما بلغه في ذلك من الغضب :

« ولتسمعن من اللبن أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا
أذى كثيرا وإن تصبروا وتتخوا فان ذلك من عزم الأمور . (٢) .

كان الجهود يعتقلون أن الرسالة فيهم لأنهم شعب الله المختار .

فلما جاء النبي الأحي من الأمم نال ذلك من كبريائهم وقوض أو هامهم .
ونصبت عند ذلك أحبار بهود لرسول الله - صلى الله عليه وسلم الهداوة بغيا وحسدا وضغنا . وانضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج بمن بتي على جاهليته فكانوا أهل نفاق على دين آباتهم من الشرك والتكذيب بالبعث . إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجماع قومهم عليه ، فتظاهروا بالإسلام ونافقوا في السر وكان هواهم مع بهود لتكذيبهم النبي - صلى الله عاية وسلم - وجحودهم الإسلام .

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۸۱ – ۱۸۳ (۲) آل عمران ۱۸۸

وكانت عداوتهم خفية لم يجهروا بها كما جهر بها فى مكة أبو جهل بن هشام وأبو سفيان بن حرب وأمية بن خلف والنضر ابن الحارث وعقبة بن أبى معيط وكفار قريش . بيناكات أحبار يهود هم الذين بسألون رسول الله حالى الله عليه وسلم - ويتعتونه ويا تونه باللبس ليلبسوا الحق بالباطل . فكان القرآن يترل فيهم فها بسألون عنه إلا قليلا من المسائل فى الحلال والحرام كان المسلون بسألون عنها .

وكان شاس بن قبس شيخا قد أسن وولى من أحبار اليهود . عظيم الكفر شديد الطمن على المسلمين شديد الحسد لهم . قد مر على نفر من أصحاب رسول الله — صلى الله عليه وسلم — من الأوس و الخزرج فى علس قد جمعهم يتحدثون فيه . فغاظه ما رأى من ألفتهم وجاعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الحاهلية . فقال فى نفسه :

ُ ــ قد اجتمع ملاً بنى قيلة بهذه البلاد . لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملوهم بها من قرار .

فائمر فتى شابًا من يهود فقال له :

– اعمد إليهم فاجلس معهم . ثم اذكر يوم بعاث وماكان قبله وأنشدهم بعض ماكانوا تقاولوا فيه من الأشعار .

كانت المعركة التي دارت بين الأوس والخزرج يوم بعاث مريرة حصدت فيها رءوس ، وقد قام شجراء الأوس قيس بن الحطيم وأبو قيس بن الأسلت بدور عظم في تأجيج نار الحماسة في صدور قومهم . ومهض حسان بن ثابت وابن أبي رواحة وشعراء الحزرج للرد على مزاعم شعراء الأوس. فما إن جلس الشاب البهودي بين الأنصار حتى راح ينشد شعر أنى قيس بن الأسلت :

على أن فجعت بذى حفاظ فعادونى له حزن رصين فاما تقتلوه فان عمرا أعض برأسه عضب (١) سَنن (٢) وغدا رجال من الأوس ورجال من الخزرج ينشدون أشعار شعرائهم . فتنازع القوم وتفاخروا حتى تواثب من الحين على الرُّكب أوس بن قيظي أحد بني حارثة بن الحارث من الأوس وجبار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج . فتقاولا ثم قال أحدها لصاحبه:

ب إن شئتُم ر ددناها الآن جذَّعة .

فغضب الفريقان جميعا وقالوا :

ــ قد فعلنا ، موعدكم الظاهرة . السلاح المسلاح . وابتسم الَّيهودي الشابُ في خبث واستبشار . فقد خدعه وهمه

فظن أنه أفسد بين قلوب ألف الله بينها . وأن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ لن ينجح في رأب الصدع الذي نجح هو في أن يشقه في جدار ألوحدة التي تمت بين الأوس والخزرج.

وخرج الأوس والخزرج إلى الظاهرة وقد لبسوا السلاح . وقبل أن تنشب المعركة بلغ ذلك رسول الله ــ صلى الله عليه وسلَّم ــ فخرج إليهم فيمن معه من أصحايه المهاجرين حتى جاءهم فقال ـ يا معشر المسلمين الله الله . أبدعوى الحاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم آلله للاسلام وكرمكم به وقطع به عنكم أمر

<sup>(1)</sup> السيف القاطع . (٢) مستون .

الحاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم ؟

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم ، فبكوا وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضا . قد أطفأ الله عنهم كيد شاس بن قيس ، فائزل الله تعالى فى شاس بن قيس وما صنع : « قل يا هل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون . قل يا هل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عا تعملون (١) » .

كان قيس بن الخطيم شاعر الأوس وكان حسان بن ثابت شاعر المؤرج . فلها هدأت حرب الأوس والخزرج قبل الهجرة تذكر المؤرج قيس بن الحطيم ونكايته فيهم فنا مروا وتواعدوا قتله . فخرج عشية من منزله في ملاءتن يوبد مالا له بيستان في المدينة . حتى مر باطم بي حارثة . فرمى من الأطم بثلاثة أسهم ، فوقع أحدها في صدره . فصاح صبحة سمعها رهطه فجاءوا فحملوه إلى منزله . فلم يروا له كفنا إلا أبا صعصعة يزيد بن عوف بن مدرك النجارى . فاندس إليه رجل حتى اغتاله في منزله فضرب عنقه الشمل على رأسه . فاتى به قيسا وهو باتحر رمق فا أثناه بين بديه وقال :

يا قيس قد أدركت بثا رك .

فقال قيس و هو مجود بآخر الأنفاس :

\_ عضضت با ير أبيك إن كان غير أبي صعصعة !

ــ هو أبو صعصعة .

۱۱) آل عمران ۱۸ – ۹۹ •

وأراه رأسه .

كانت هذه هي حال الأوس والخزرج قبل أن بهاجر إليهم رسول الله عليه صلوات الله بين الله الله بين الله الله بين الله وكانت أهداف أعداء الإسلام أن خل البغضاء في قلوب الحين مكان ما نزل فيها من الحب ، ولكن رسول الله عليه السلام كان يقف بالمرصاد لمثل هذه المحاولات يقضى عليها قبل أن تتفاقي وشند.

وكان عليه السلام أعرف الناس بالطبيعة البشرية ، فلم يا مر الناس أن يمحوا من ماضيهم ما قال شعراؤهم في أيامهم من فخر ، بل كان يسمع تلك الأشعار ثم يذكرهم بما أكرمهم الله لما شرح صدورهم إلى الإسلام وأتى في قلوبهم أنوار اليقين .

إن أصحابه في مكة التمسوا منه أن يقص عليهم لما طال حديثه عليه السلام عن الدين وهو في المدينة لا يريد أن تمل قلوب الأنصار. فكان يصفى إلى أشعارهم ويسمع منهم أنباء الغابرين. فقد جلس عليه السلام ذات يوم في مجلس ليس فيه إلا خزرجي . مم استنشدهم قصيدة قيس بن الخطم الأوسى :

أتعرف رسا كاطراد المذاهب المتشمرة وحشاغير موقف راكب

فا نشده بعضهم إياها . فلما بلغ إلى قوله : أجالدهم يوم الحديقة حـــاسرا كانريدىبالسيف،نحراق.لاعب

فالتفت إليهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال :

ِ ۔۔ ہل کان کہا ذکر ؟

فشهد له ثابت بن قيس بن شاس وقال له :

والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد خرج إلينا يوم سابع
 عرسه عليه غلالة وملحفة مورسة ( مصبوغة بالأصفر ) فجالد كما
 ذكر .

كانت نسائم الدعة بهب رخاء على مدينة الرسول ، وكان ذلك من رحمة الله على المؤمنين حتى يلتقط المهاجرون أنفاسهم قبل أن نخوضوا المعارك التي سيغمر بعدها نور الإسلام العالمن كان كسرى الثانى قد شن الحرب على بيزنطة ، وغزا قواد النرس جهات من آسيا الصغرى واستولوا على الرها وأنطاقية ودمشتى

ثم بيت المقدس حيث انتزعوا الصليب وبعثوا به إلى المدائن ، ثم استولوا على الإسكندرية وأجزاء أخرى من مصر. وكان شهر براز (خنزير الدولة ) أعظم قواد الحيش الإيراني ، فتقدم في آسيا الصغرى وضرب حصارًا على القسطنطينية ، ولكنه لم يكن مملك الوسائل لنقل عسكره إلى الساحل الأوروبي للبسفور فعسكر في مكانه ينتظر ما تائلي به الأيام . وأدار ذلك النصر رأس كسرى الثانى فسمى نفسه : 1 الرجل. الحالد بمن الآلمة والإله العظم جدا بين الرجال ، صاحب الصيت الذائع الذي يصحو مع الشمس والذي سبب عينيه للنيل » . وسمى أبرويز ( المظفر ) فقد كان نصره على الروم نصرا عظما لم يتهيأ" لملك من ملوك إيران مثله . وكان كفار قريش ورسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأصحابه نمكة يتابعون أخبار الحرب الدائرة بمن الفرس والروم ، وكان هوى قريش مع الفرس وهوى النبي عليه السلام وأصحابه مع الروم لأنهم أهل كتاب ، فلما جاءت أنباء انتصار الفرس فرح كفار مكة وشمتوا ، فلقوا أصحاب الني ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقالوا :  إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون ، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم ، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهر ن عليكم .

وشق ذلك على الرسول عليه السلام وأصحابه ، فأنز ل الله تعالى : ١ ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . في بضع سنن . (١) » . وقامت مشادة بين أبي بكر الصديق وأمية بن خلف حول ذلك التا كيد ، فتراهن الرجلان وأكد أبو بكر أن الروم ستنتصر على الفرس قبل انقضاء ست سنين. وراحت السنون تمر وكسرئ يظلم الشعب ليملأ خزائنه . و لما كان حقودا شديد الشك فإنه كان ينتهز الفرص ليقتل من يشك فيه من الذين أخلصوا في خلمته ويستجيب لأوهام منجميه . إنه سمع من منجميه وكهانه أن منيته آتية من قبل:نيمروز أحد خدامه المخلصين . فا جال الرأى في علة ليقتله بها فلم مجد له عثرة وتلدم من قتله لما علم تمن طاعته إياه ونصيحته له وتحريه مرضاته . فرأى أن يستبقيه ويأثمر بقطيع بمينه ، ثم بعد أن محرمه من شغل أعظم مناصب الدولة يعوضه منها أموالا عظيمة ، ولكن نيم وز استحلف الملك أن نجيب طلبه والتمس منه أن يا مر بضر ب عنقه ليمحي بذلك. العار الذي لزمه ، فضربت عنقه وأصبح كسرى عدوا لدودا لمهرهرمزدولد نيمروز.

واستمر كسرى فى اغتيال خدامه المخلصين ، فيز دين النصرانى كان من أسرة تملك أراضي واسعة فى كرخا بيت سلوق (كركوك

<sup>(</sup>۱) الروم ۱ - ۳

حاليا ) وكانت تشغل منصبا كبيرا فى الإدارة المالية . وقد بلغ يزدين هذا منصب واستربو شانسالار فكان عليه تسلم العشور واصطحاب العسكر فى الحروب لمراعاة مصالح الحزانة فى النتائم وتحصيل الحراج ، وكان يصدر للخزانة ألف قطعة ذهبية كل يوم ، وكان يدافع عاص لا يقل حرارة عن قضية النصارى ، وشيد فى جميع البلاد الكنائس والأديرة على صورة بيت المقدس الساوى . وكان عجوبا من كسرى كما أحب فرعون يوسف بل أكثر منه . وحيا غزا الفرس بيت المقدس أرسل يزدين إلى المدائن غنائم عظيمة ، وكان من أنفس الآثار عند النصارى جزء من الصليب المقدس وقد أودعه الملك مع عظيم الاحترام فى بيت المال الحديد الذي أنشأ له بناء فى العاصمة .

وصلب بزدين بهود القدس الذين انتهزوا الفرصة للانتقام من النصارى فا°شعلوا النار فى الكنائس وصادر أملاكهم وأقام بعض ما″مهدم من الكنائس . ولكن العطف الذى تمتع به الواسر بو شانسالار لم يدم . فقد راح كسرى يتحن الفرص لقتله .

وكان بن كسرى وقائده شهربراز عداء خيى . وقد أرسل كسرى إلى شهربراز أثناء محاربته الروم ثلاثة كتب ظهر منها نية القتل فامتنع عن الحضور إليه وانضم المك الروم وحارب معه .

وعادت أنظار العالم تنجه مرة أخرى إلى الحرب الطاحنة التي تدور بن أعظم إمبراطوريتن فى الأرض . كانت إمبراطورية الفرس قد طعنت نفيها نخنجر ظلم كسرى لشعبه قبل أن تطعنها الإمراطورية الرومانية الطعنة القاتلة . كانت قد انتحرت من الداخل قبل أن ينتفض هرقل ليطرد الغزاة من الأراضى الى دنسوها باكناسيم . إنه نفخ في شعبه روحا دينية واستثار فيهم ماضيهم المجيد فراحت الفيائق الرومانية تتقدم وهي تحمل النسر الروماني نحو الشرق لتستخلص من أيدى الفرس الصليب المقدس .

واستماد هرقل آسيا الصغرى وتقدم طاردا جيوش كسرى في أرميقة وأذربيجان ، وراح شهر براز القائل الفارسى الذي كان غشى غدر كسرى يرسم لحرقل الطريق إلى النهروان . فدعا كسرى رجلا من النصارى كان جد كسرى قد أنع على جده واستقذه من القتل أيام مز دك وكان معه أصحابه الذين استجابوا له ، وأرسل كسرى ذلك النصراني إلى شهر براز بعصا محوقة فيها رسالة كلف باشهر براز باحواق دار ملك الروم وقتل المقاتلة وسبى الذرية ونهب

ومضى النصرانى فلما عبر النهروان سمع أجراس الكنائس تدق فعز عليه أن يعين ملك الفرس على ملك الروم المسيحى ، فاتى بابه وأخيره بقصته ثم دفع إليه العصا ، فغضب هرقل وحسب أن شهربراز قد خدعه فنادى الناس بالرحيل وخوج لا بلوى على

سي . وكان المسلمون فى المدينة يتتبعون أخبار الحرب الضروس التى اشتعل أوارها بين الفرس والروم وكان الفرح علاً جوانحهم كلم جاءم أنباء انتصارات هرقل . وكان أبو بكر الصديق أكثرهم فرحا فانه راهن أمية بن خلف يوم أنزلت : « ألم . غلب الروم . في أدفى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في يضع سنين (١)» : على أن نصر الروم سيتم في مدى ست سنين ، وها هو ذا وعد الله أوشك أن يتم فالنسر الروماني يطوى الأرض في طريقه إلى النهروان : وجاءت الأتباء أن هرقل لم يعبر النهر بل نادى الناس بالرحيل ، فحزن المسلمون لذلك الانسحاب المفاجئ ، إلا أن إيمان أبي بكر بنصر الروم القريب لم ينزعزع فقد كان على ثقة بربه و بما ينزل من السهاء . إن الله تعالى قد قال إن الروم سيغلبون في بضم سنين فان كان هرقل قد رأى أن بنادى بالرحيل فلعل ذلك لحكمة ، وسيعيد الكرة وسيتصر على الكافرين .

كانت الدنيا بأسرها تتجه بأنظارها إلى الإسراطوريتن المطلقة المستطرتين على مصائر العالم ، وما لفت نظر أحد في المطلقة ذلك التطور الهائل الذي طرأ على المجتمع المدني ولو تنبأ متنبي بأن الفتة المؤمنة القليلة الملتفة حول رسول الله حسل الله عليه وسلم حستقوض الإسراطوريتين العظيمتين قبل عشرين سنة من ذلك الوقت لكان هدمًا طبيا لحذية الساخرين

لم يكن على وجه الأرض من يدور نخلده مثل تلك الأحلام ، فقد كانت غاية آمال المسلمن أن جزم هرقل الفرس ويتحقق وعد الله إلا رجلا واحدا كان على ثقة من أن أتباعه الفقراء اللين لا مجدون قوت يومهم سيحكمون ممالك الدولتين العظيمتين ، إنه محمد رسول الله — صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) الروم ۱ – ۳.

كان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . فقد أوحى الله إليه الا إكراه فى الدين (١) : . افذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر (٢)». وكان أنصاره محاورون جبرانهم اليهود محاولين أن يقنعوهم بالتي

هى أحسن بالدخول فى دين الله طائعين . وقد ذهب معاذ بن جبل وبشر بن البراء إلى جِبرامهم اليهو د

وقالا :

ــ يا معشر بهود . انقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستغنجون علينا تمحمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ ونحن أهل شرك وكفر ، وتخبرو نا أنه مبعوث و تصفونه لنا بصفته .

فقال سلام بن مشكم من عظاء يهو د بني النضير :

ــ ما جاءنا بشيء نعرفه . ما هو الذي كنا نذكره لكم . نائد الما يت ما المرم كالمرم عنا الله م

فا نزل الله تعالى : « ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما نمعهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم

ما عرفواكفروا به فلعنة الله على الكافرين (٣) " . وانطلق رسول الله عليه السلام ومعه عمر بن الخطاب إلى

(۱) البقرة ٢٥٦ (٢) الفاضية ٢١ – ٢٢

 <sup>(</sup>۱) البقرة ٦٥٦ (٢) الفاضية ٢١ (۲) البقرة ٩٨

مالك بن الصيف وكان رئيسا على اليهود ، وكان سمينا ، فغدا رسول الله عليه السلام محاوره ومالك يرد فى عجرفة واستعلاء و غلظة . فقال له علمه السلام :

 أنشدك بالذي أثرل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمن ، قد سمنت من مالك الذي تطعمك اليهود.
 فضحك التوم ، فغضب مالك والتفت إلى عمر فقال في ثورة

تفعاله :

ــ ما أنزل الله على بشر من شيء .

فا نزل الله تعالى : « وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزله الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ما لم تعلموا أنتم ولا آباز كم قل الله ثم ذرهم في خوضتهم يلمبون(١) وسمع اليهود ما أنزل الله فملوا غضبا . فلولا ما قال مالك ابن الصيف ما ألزمهم القرآن الحجة ولما كانت هناك فرصة للطعن عليهم والمهم بالعبث في التوراة . فانطقوا إلى مالك والغيظ يا كل أفدر من قالوا له :

- ما هذا الذي بلغنا عنك ؟

فقال مالك بن الصيف ليبرر سقطته :

ــ إنه أغضبني .

أينكر نزول النوراة على موسى لأنه أغضبه ؟! أينكر الوحى الذي قامت عليه البهودية لأنه سخر منه ؟! إنه جعلهم

<sup>(</sup>۱) الأنعام ۱۹

سخرية جبرابهم الذين كانوا ينظرون إليهم فى إجلال لأبهم أهل الكتاب الأول . فإذا يبتى لهم من شرف يتيهون به على العالمن إذا ما أقروا ذلك الحبر السمن الذى قال فى لحظة غضب : • ما أنزل الله على بشر من شيء • على زعمه ؟

إنه قول رئيس طاش لبه فى لحظة غضب فقرِض كل ترائبه ، فحق عليه أن ينزع من الرئاسة ليسحوا ما لطخهم به من عار ، فنزعوه من الرياسة وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف .

وراح اليهود يسألونه – صلى الله عليه وسلم – عن أشياء ليلبسوا الجق بالباطل . وما كانوا يسألون عن حوهر الدين فالدين كان قد فسد على أيدى الفريسين والصدوقيين الذين جعلوا من سياحة الأدمان نواهم قاسة تافية ما أنول الله بما من سلطان .

وكانوا بهابونه ويرتجفون فرقا تما ينزل عليه . وكان بعضهم يفضل ألا يسأله لئلا يسمعه ما يكره أو بجبه بما يزعزع ثقته فى دينه أو يؤكد له أنه النبى الأمى الذي كانوا يستغنحون به على غطفان والأوس والخررج فيتصرون .

وكان فريق منهم بهوون الحدل فكانوا يذهبون إليه يسألونه في كل ما غطر لهم على بال . كانوا يسألونه : متى الساعة إن كنت نبيا ؟ فا نزل الله تعالى : و بسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رتى لا مجليها لوقتها إلا هو تقلت فى السموات والأرض لا تأبيكم إلى بعنة بسألونك كأنك حتى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون (1) ه .

<sup>(</sup>۱) الأعراف ۱۸۷

وجاء بهوديان إليه عليه السلام فسألاه عن قوله تعالى : ولفد آتينا موسى تسعآيات بينات، فقال حصل الله عليه وسلم لها : -- لا تشركوا بالله شيئا . ولا تزنوا . ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ، ولا تسرقوا .

واستمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتلو عليهما وصايا موسى عليه السلام واليهودبان يصغيان إليه فى دهش وهما يعجبان من أين له هذا العلم . حى إذا ما انتهى من حديثه قالا فى انفعال :

نشهد أنك ني .

- ما عنعكما أن تسلما ؟

ـ نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا يهود .

وجاء بود إليه بجادلونه ويسألونه عن خلق السموات والأرض. فقال لهم إن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش. فقالها له :

قد أصبت . لو أتممت : ثم استراح .

فا نزل الله تعالى : • ولقد خلفنا السموات والأرض وما بينهما في سنة أيام وما مسنا من لغوب (1) • . فلما سمع جود هذه الآيات تقاصرت أنفسهم وأحسوا أن ذلك النبي نخالفهم في كثير من الأمر وإن مخالفته إيام تربع الألباب . ولولا تعصيهم الأحمى وغرورهم الذي أسدل الحجب على بصائرهم لآمنوا به ، فمن ذا الذي يطمئن قلبه إلى إله ينال منه التعب بعد خلق السموات والأرض فيستربع ؟ إن عمدا عليه السلام قد نئي عن الله فكرة التب سبحانه وتعالى عا

يصفون ، وإنه الحق لولا ما تخفي الصدور .

وكان أحبار اليهود أكثر الناس عداوة للمؤمنين . ولكن بعضهم قد شرح الله صدورهم للإسلام فنطقوا شهادة الحق دون أن مخشوا بطش بهود . فقد قدم للى المدينة حبران من أراضى الشام لم يعلما بمبعد – صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدها للآخر : – ما أشبه هذه عدينة الني الحارج في آخر الزمان .

وما استقر بهما المقام حتى أخبرا بمهاجرة النبي – صلى الله عليه وسلم – ووجوده في تلك المدينة ، فذهبا إليه فلما رأياه قالا له :

\_ أنت محمد ؟

- نعم .

ــ نسأ لك مسائلة إن أخبرتنا مها آمنا بك .

- اسائلاني .

ــ أخبر نا عن أعظم الشهادة فى كتاب الله .

فا ُنز لُ الله عليه :

« شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم . إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف اللهن أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكمر با يات الله فان الله سريع الحساب . فأن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمم فأن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فأنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد ؛

ألتى الحبران إليه سمعهما فاذا بما يتلو عليهما ينفذ إلى سويداء

قليبهما فيستشعران با نوار تشيع فى جوانبهما وبطما نينة عجيبة تزل با فلدبها وبرحمة من الله تغمرهما . فلم يستطيعا أن يكما إيمامهما فأعلنا أسلامهما وشهدا بائه النبى الأمى الذى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . الذى نجدونه مكتوبا عندهم وبشرت به الأنداء.

وجاءه عليه السلام الذين أولعوا بالحدل من اليهود فقالوا له:
...كيف تقول إنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها وكان ذلك عنوما على نوح وإبراهيم حيى انتهى إلينا في التوراة ، فنحن أولى الناس بابراهيم منك ومن غيرك .

فقال له عليه السلام : إن إسرائيل (أيعقوب ) هو الذي حرم على نفسه بعض الطعام قبل أن تنزل التوراة . فسالوه عليسه السلام :

- أى طعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة ؟
- أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى هل تعلمون
أن إسرائيل ( يعقوب ) مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله
لأن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب
الطعام إليه . فكان أحب الطعام إليه لحإن الإبل وأحب الشراب إليه إليه ألبائها ؟

-- اللهم نعم . كان بيعقوب عرق النسا وكان إذا طعم ذلك هاج به . فنذر لله ليحرمن أحب الطعام إليه وأحب الشراب وماكان ذلك تشريعا من الله . وما حرم الله ذلك على أنبيائه كما زعموا من قبل أن تنزل التوراة ، وقد أنزل الله فى ذلك : «كل الطعام كان حلا لبى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ، قل فا توا بالتوراة فاتلوها إن كتم صادقين . فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فا ولئك مم الظالمون . قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم حنيفا وماكان من المشركين (١) ».

وأنزل الله تعالى ردا على زعميهم باشهم أولى الناس بابراهم :

و يأهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل
إلا من بعده أفلا تعقلون . ها أنهم هولاء حاججم فيا لكم به علم
فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم والله يعلم وأنم لا تعلمون . ما كان
إبراهم جوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم وما كان من
المشركين . إن أولى الناس بابراهم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين
آمنوا وألله ولى المؤمنين . » (٢) .

وفغر بهود أفواهمهم دهشة . لكا نما كان ذلك شيئا جديداً لم يسمعوا به من قبل وإن كان حقيقة واقعة . فابراهم قد كان قبل أن يكون موسى عليه السلام والسيد المسيح وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده . فكيف ممكن أن يكون بهوديا أو نصرانيا وما كانت اليهو دية أو النصرانية قد جاءتا إلى الوجود؟!

إيهم قالوا إيهم أولى الناس بابراهم وهو يقول إن أولى الناس بابراهم للذين (تبعوه وهذا حق وذاته الكريمة ، وهذا من الممكن أن مجادلوه فيه ولكن فم يمرون ؟ إن كانوا من نسل إسحاق فهو من نسل إساعيل وإن قالوا إيهم أيناء السيدة وهو من نسل الحارية

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۹۳ (۲) آل عمران ۱۵ – ۱۸ ( الحجرة )

فهل الأديان الحقة تفرق بين البشر ؟ كلكم لآدم وآدم من تراب . فمن شاء أن يفتخر فليفتخر بالتراب !

کانوا محاجرنه وکان القرآن ینزل بما یفحمهم ویئیر دهشتهم ، ولو أنصفوا أنفسهم ما جادلوه ولکن غرورهم کان یدفعهم الی إثارة الحوار بینهم وبینه فا تنزل الآیات بالحق من ربه حتی

يطرقوا مدحورين .

وجاء بهود إليه وقالوا : ــ يا أبا القاسم ما ترى فى رجل وامرأة زنيا بعد إحصان ؟

فقال لهم – صلى الله عليه وسلم :

ـــ نما تجدون في التوراة ؟ ــــ نما تجدون

\_ دعنا من التوراة فقل لنا ما عندك.

فا فتاهم بالرجم فا نكروه . فلم يكلمهم رسول الله ـ صلى الله

عليه وسلم - حتى أتى بيت مدارسهم « الكنيس » فقام على الباب فقال .

ــ يا معشر بهود ، أخرجوا إلى أعلمكم .

فاُخرجوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ْياسر بن أحطب ووهب ابن مهود فقالوا :

\_ هولاء علماؤنا .

فقال عليه السلام:

ـــ أنشدكم بالله الذى أنزل النوراة على موسى ما تجدون فى النوراة على من زنى بعد إحصان؟

ــ يعبر ويجتنب .

وسكت شاب أمرد أبيض أعور ، إنه ابن صوريا . فالتفت إليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال له :

- أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى \_\_\_\_\_\_

— انسانت الله الله لا إله إلا هو الله الزل الثوراة على موسى وفلق البحر ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق فرعون وظلل عليكم الفهام وأنزل عليكم المن والسلوى ، والذى أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على من أحصن ؟

> - سم . فو ثب عليه سفلة اليهو د فقال :

- خفت إن كذبته أن ينز ل علينا العذاب .

وراح اليهود كاولون الوقيعة بين الأنصار والمهاجرين ، فكانوا يقولون للانصار :

- فو. يعونون در تصدر . - لا تنفقوا أموالكم على هوًلاء فانا نخشى عليكم الفقر .

فأثرل الله تعالى : " « الذين يبخلون وبا مُرونُ الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا «(١) . وكان اليهود إذا كلموا الذي — صلى الله عليه وسلم — قالوا :

راعنا سمعك واسمع غير مسمع .

ويضحكون فها بينهم ، قلما سمع المسلمون منهم ذلك ظنوا أن ذلك شىء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم ، فصاروا يقولون ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم ، ففطن سعد بن معاذ لما رأى اليهود يقولون ذلك وهم يضحكون أن القول بلسان اليهود سب قبيح للنبي عليه السلام ، فغضب غضبا شديدا فقال لليهود :

<sup>(</sup>١) النساء ٢٧

 يا أعداء الله عليكم لعنة الله . والذي نفسى بيده إن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – الأضربن عنقه بالسيف .

- ألسم تقولونها ؟!

فا ُنز ل ألله تعالى : « يا ً بها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظــرنا واسمعوا وللكافرين عَذاب ألم (١) .

وما كانوا يكفون عن الهزء والسخرية والحدل وإن نزلت فيهم آيات بينات تلزمهم الحجة وتنال من كبريائهم وتطعن غرورهم وتكشف جهل ورثة الكتاب الأول والعلم الأول : فقد طاف عليهم الأمد فقت قلومهم.

وجاءــصلى الله عليه وسام\_جاعة من اليهود بأطفالهم فقالوا له :

يا محمد هل على أولادنا هولاء من ذنب ؟

. У —

والذى تحلف به ما نحن إلا كهيئتهم : ما من ذنب نعمله بالليل إلا كُشفر عنا بالنهار وما من ذنب نعمله بالنهاز إلا كفر عنا بالليل .

. أن الله تعالى : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا 'بظلمون فتيلا . انظر كيف يفترون على الله

الكذب وكنى به إنما مبينا : (۲) . ورأى أحبار اليهود أن محاجتهم لمحمد عليه السلام لا تعود عليهم إلا بالجسران المبين . فعقدوا العزم على أن يبذلوا كل

<sup>(</sup>١) النساء ٩٤ ، ٠ به

جهودهم ليثنوه عن الطريق القويم . فاجتمع ابن صوريا وشاس بن قيس وكعب بن أسيد وقالوا:

نىعث إلى محمد لعلنا نفتنه فى دىنه .

فجاءوا إليه ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقالوا :

- يا محمد قد عرفت أنا أحبار مود وأشرافهم ، وإن اتبعناك اتبعك كل اليهود وبيننا وببن قوم خصومة فنحاكمهم إليك فتقضى أنا عليهم فنوَّمن بك .

كانوا بحدثونه لكائما كان سياسيا من محترفي السياسة الذين يوْمنون بائنَ الغاية تبرر الوسيلة ، فعرضوا عليه عرضا يسيل لعاب أى رجل من رجالُ الدنيا . فما طلبوا منه أكثر من أن يصدر حكما لمصلحتهم ثم يومن اليهود جميعا به . إنه عرض يدير رأس أي طامع في الرياسة أو الزعامة ، ولكنه كان رسول رب العالمين قد بَعْثه ليعلم الناس مكارم الأخلاق ، لا محيَّد عن الحق وإن وقف وحده في وجه الدنيا با سرها ، فلم يا به لعرضهم الذليل ولم يقبل أن بخالف ضمره ليكسب تأييد اليهود وتصديقهم ، وماذا مهمه من اليهود ما دام الله معه يؤيده ويبارك خطاه ويشرح صدور الصالحين با نوار اليقين ؟ فا في ذلك عليهم فنزل قول الله تعالى : ه وأنَّ احكم بينهم بما أنزلُ الله ولا تنبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرًا من الناس لفاسُقُون . أفحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ۽ (١) .

<sup>(</sup>۱) المائدة ٢٤ ، ٥٠

كان الحوار مشبوب الأوار بين رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبين أحبار البهود ، وكان أشراف الأوس والخزرج الذين لم يشرح الله صلورهم للاعان يكتمون البغضاء فى قلوبهم للرسول عليه السلام وكانت تبدو أحيانا فى أفواههم . وذات يوم ركب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى صعد بن عبادة يعوده عبل من ليف ، وأردف – صلى الله عليه وسلم – أسامة بن زيد عبله من بين ويد عبله من بين مبدل وهو فى ظل حصه وحوله عبله من مبعد الله بن أبي بن سلول وهو فى ظل حصه وحوله استكف من أن مجاوزه حتى يزل فنزل فسلم ثم جلس فئلا القرآت استكف من أن مجاوزه حتى يزل فنزل فسلم ثم جلس فئلا القرآت ابن أفى وافع رأسه لا يقبل عليه كرا قد أطبق شفيه لا ينبس بكلمة ، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم – من

 يا هذا إنه لأحسن من حديثك هذا إن كان حقا ، فاجلس في بيتك فعن جاءك له فحدثه إياه ومن لم يا تلك فلا تغشه به و لا تا ته في محلمه عا يكر و منه .

فقال عبـــد الله بن رواحة فى رجال كانوا عنــــده من

المسلمين :

بل فاغشنا به وأتنا فى محالسنا ودورنا وبيوتنا ، فهو والله ما نحبه وما أكرمنا الله به وهدانا له .

فقال عبد الله حنن رأى من خلاف قومه ما رأى :

می لم یکن مولاك خصمك لم تزل تذلُّ ویصرعك الذین. 'تصـــارع وهل ینهض البازی (۱) بغیر جناحه

.وإن جز يوما ريشــه فهو واقع

فقام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلخل على سعد بن عبادة و في وجهه ما قال عدو الله . فقال سعد :

صوالله یا رسول الله إنی لأری فی وجهك شیئا ، لكا ُنك سمعت شیئا تكرهه .

ـــ أجل .

ثم أخبره بما قال ابن أي فقال : — يا رسول الله ارفق به ، فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لتنظم **له** <sub>الحر</sub>ز لنتوجه ، فانه ليرى أنك قدسلبته ملكا .

<sup>(</sup>۱) البازي: طبر من الجوارح .

كان للبغايا أشهر سقيفة في يثرب ، فكان شباب القبائل العربية نخرجون فى قوافل قومهم المنطلقة إلى المدينة وقد شغلت رءوسهم يفتيات سادات الأوس والخزرج واليهود صاحبات الرايات الحمر ، فقد كن من الفرس والروم والشام والحبشة والعرب . وكان لعبدالله ابن أنى بن سلول إماء من كل جنس يكرههن على الزنا ليا حد أجورَهن فانزل الله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُرُهُوا فَتَيَاتُكُمُ عَلَى البُّغَاءُ إِنَّ أر دن تحصنا » (١) . فزاد ذلك في عداوة ابن أني بن سلول لرسول الله عليه السلام . فانكان محمد صلوات الله وسلامه عليه قد حرمه

من الملك لما جاء إلى المدينة فانه محرض الإماء على ألا يستجبن لرغبات ساداتهن إذا ما أكرهوهنُّ على البغاء . ولو سمعن قوله وتمردن على العمل لنضب أهم موارد ثراء أعظم أشراف أهل

ورأى عبد الله بن أنى بن سلول أن قومه قد دخلوا في الإسلام ، فان بني على دينه فانه يعزل نفسه عن الأحداث الحارية في المدينة ويفقد شرفه فيهم . أما إن دخل فيا دخلوا فيه فهو محافظ بذلك على مكانته ويكون قريبا من الأحداث مما ييسر له الكّيد للاسلام والمسلمين وانتهاز أية بادرة ضعف ليثب عليه ويستعيد حلمه القدم

<sup>(</sup>۱) النور ۳۳

ألا وهو وضع الناج على رأسه ليصبح صاحب الكلمة العليا فى المدينة .

وأسلم عبد الله بن أنى بن سلول ليكون رأس المنافقين . أما أبو عامر بن عمرو بن صيني الراهب فأني إلا الكفر بعد أن

أما أبو عامر بن عمرو بن صيني الراهب فائن إلا الكفر بعد أن لبس المسوح وطاف بالأرض يتنسم أخبار النبى الأمى الذى أظل زمانه ، فلما قدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المدينة جاءه فقال له :

ــ ما هذا الدين الذي جئت به ؟

ــ جئت بالحنيفية دين إبراهيم .

ــ فا ُنا عليها .

ـ إنْك لست عليها .

\_ بلى . إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها .

ــ ما فعلت . ولكنى جئت بها بيضاء نقية .

الكاذب أماته الله طريدا غريبا وحيدا .

ــ أجل ، فمن كذب ففعل الله تعالى ذلك به .

وانصرف الراهب وقد وطن النفس على تكذر ٬ لــ.عليه السلام ومناصبته العداء . فقال عليه السلام :

ــ لا تقولوا الراهب ولكن قولو الفاسق.

وانضاف إلى جود رجال من الأوس والخزرج أظهروا الإسلام رياء . فكانوا تجلسون إلى رسول الله — لى الله عليه وسلم — ثم يتقلون حديثه المنافقان ساخوين مستهزاتان . وكان منهم نبتل بن الحرث فانه جلس إليه عليه السلام ثم ذهب إلى حيث كان المنافقون وقال لهم وقد لوى شفتُه السفلي استخفافا :

إنما محمد أذن ، من حدثه بشيء صدقه .

فا'نزل الله تعالى : « ومنهم الذين يوُذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خبر لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب ألم » (١) .

كان لبتل رجلا جسيا مسترخى الشفتين ثائر شعر الرأس أحمر السين ، كيده أغلظ من كيد الحار ، وكان ذا وجهين مجلس إلى الرسول عليه المسائل بوجه آخر ، فكان إذا ما جلس إليهم هون من شأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، وقد كشف أمره الفرآن وقال رسول الله فيه :

- من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحرث. وقامت خصومة بن بعض رجال ممن كداعون بالإسلام وبمن رجال من المسلمون أن بمشوا مخصومتهم إلى رجال من المسلمون أن بمشوا مخصومتهم إلى المتافقون ودعوهم إلى الكيان حكام أهل الحاهلية ، فائزل الله عر وجل فيهم : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اللك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قبل لم تعالوا إلى ما أنزل الله أوالى الرسول رأيت المتافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيدهم ثم جاءوك محلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيقا . أولئك الذين يعلم الله ما ق قلومهم فاعرض

<sup>(</sup>١) التوبة ٦١

عنهم وعظهم وقل لم فى أنفسهم قولا بليغا . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفرواالله واستنفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيا . قلا وربك لا يومنون حى "محكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت وبسلموا تسلما ادا) .

وأسلم من أحيار بود نفاقا رجال آسنوا با أن الإسلام أمنن من أنه بهاجموه صراحة فلنخلوا فيه ليكيدوا له وبكونوا كالسوس ينخرون في قواعده في غفلة من أهله لعله ينهار يوما فيحققون ما عجز عنه أعداواه السافرون.

كانوا بحاولون أن يشككوا في القرآن معتمدين على أنهم أهل الكتاب الأولى والعلم الأولى مستغلن التوراة التي كتبت في رضي السي ليفتنوا المسلمين عن دينهم . فلما ذكر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سليان بن داود في المرسلين قال بعض أحبارهم :

\_ ألا تعجبون من محمد . يزعم أن سليان بن داو د كان نبيا ، والله ما كان إلا ساح ا .

وكانوا معلورين في زعمهم فالنوراة التي بين أيديهم ماكانت ترى في سليان أكثر من ملك بني الهيكل ثم مات كافرا . إمهم زوجوه ألف جارية وصوروه ملكا غارقاً في الشهوات كسلوك الفرس الذين أذلوهم في المنفي . فلها ذكره الفرآن في المرسلين وكرمه وأكد أن الله سخر له الربح ومنحه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده سخروا من ذلك القول . وما وجدوا فيا فعله سليان عليه السلام

<sup>(</sup>١) النساء ١٠ - ١٥

إلا السحر المبين !

كانوا علمون وهم في المنبي في بابل بالملك أكثر من النبوة والرسالة . فقد أن مختصر على ملكهم بينا النبوة كانت لا تزال فيهم . فأكثروا من الحديث عن داود الملك وسلمان الملك في تورابهم التي كتبوها با يدبهم ليعروا عن آمالهم وأمانيهم وليبئوا في الشعب الذليل روح الأمل بعودة سلطابهم . فلا جاء محمد غليه السلام بالحق كان ذلك الحق غربيا عليهم ، فراحوا يقصون على المسلمين أقاصيص التوراة ليفسدوا الدين القيم وليقفوا في وجه انتشارة الذي أذهابهم وأقض مضاجعهم :

وقالوا له :

– أخبر نا عن الروح .

قال عليه السلام :

ـــ أنشدكم بالله وبا يامه عند بني إسرائيل هل تعلمونه جبريل .

وهو الذي يا تيني ؟

ـــ نعم . ولكنه يا محمد لنا عدووهو مــكك إنما ياتّى بالشدة وبسفك الدماء . ولولا ذلك لاتبعناك .

فا نزل الله عز وجل : « قل من كان عدوا لحديل فانه نزله على الله عند الله وشن . على قابلك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمن . من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجريل وميكال فان الله عدو للكافرين . ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر مها إلا الفاسقون . أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون . ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين

أوتوا الكتاب كتاب ألله وراء ظهورهم كا"بهم لا يعلمون . واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليان وما كفر سليان ولكن الشياطين كفره ا يعلمون الناس السحر وما أثرل على الملكن يبابل هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فننة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشراد ما له فى الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون ، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون ، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون ، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لوكانوا يعلمون ، ولو

وراحت الآيام تمر والحواردائر بين عمد عليه السلام والبهود والحدة وراحت الآيام تمر والحواردائر بين عمد عليه السلام والبهود والكافرين والمثانفين ، والقرآن ينزل من الناء ليلزم الحميع الحجة ويين لم ما فيه نخافين . وأهل الكتاب في دهشة من أمر ذلك الأمي المائي لم يقرآ في كتب الأولين ويعجبون من أين له هذا العلم العزير ، ولم لا أبو المس الله على قلوبهم لا نقادوا له طائعتن سامعين عيبين . ومر أبو ياسر بن أخطب برسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو يتلو فائحة البقرة : « ألم . ذلك الكتاب لا ربب فيه » (لا) فوقف وقد شفل ذهنه مما سمع ، فاتى أخاه حيى بن أخطب في رجال من بود فقال :

ــ تعلَّموا والله ، لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل عليه :

« ألم . ذلك الكتاب » . فقالوا في عجب :

<sup>(</sup>۱) البقرة ۱۰۲ – ۱۰۳

ــ أنت سمعته ؟

۔۔ نعم .

فمشى حيى بن أخطب فى أولئك النفر من يهود إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم . فقالوا له :

ــ يا محمد ، ألم يذكر لنا أتك تتلو فيما أنزل إليك : « ألم .

ذلك الكتاب ، ؟

-- بلي -

ـــ أجاءك مها جبريل من عند الله ؟

ـــ نعر

ـــ قد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بسيّن لنبي منهم ما مدة ملكه وما أكل أمنه (طول مدّم ) غبرك .

و النَّفْت حيى بن أخطبُ إلىَّ من معه فقال لهُم :

الألف واحدة واللام ثلاثون والم أربعون ، فهذه إجدي
 وسبعون سنة ، أفتدخلون فى دين إنما مدة ملكه و كل أمنه إحدى
 وسبعون سنة ؟

ثم أقبل على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال :

ـ يا محمد ، هل مع هذا غيره ؟

--- نعم .

\_ ماذا ؟

ــــ المص (۱) . ــــ هذه والله أثقل وأطول ، الألف واحدة واللام ثلاثوب

3 - 3

والميم أربعون والصاد تسعون ، فهذه إحدى وستون وماثة سنة ، هل مع هذا يا محمد غيره ؟

- نعم « الر » (١) .

ـــ هذه والله أثقل وأطول - الألف واحدة واللام ثلاثون والراء ماثنان ، فهذه إحدى وثلاثون ومثنان ، هل مع هذا غيره با محمد ؛

- نعم « المر » (٢) .

وصمت قليلا ثم قال :

ـــ لقد لـُـــ الله علينا أمرك يا محمد ، حتى ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثير ا ؟

نُّمَ قاموا عنه ، فقال أبو أيسر لأخيه حيى بن أخطب ولمن "وي

معه من الأحبار : ـــ ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد ، إحدى وسبعون

 ما يدريخم فلفه فد جمع هده لنه محمد ، إحسى وحبوق وإحدى وستون ومثة وإحدى وثلاثون ومثنان وإحدى و سبعون ومثنان ، فذلك سبعالة وأربع وثلاثون سنة .

ـــ لقد تشابه علينا أمره .

وكانت صفية بنت حيى بن أخطب تصغى إلى حديث أبيها وعمها أبي باسر فاذا به يدور خول محمد عليه السلام على الدوام .

<sup>(</sup>٢) يونس ١

<sup>(</sup>٣) الرغد (

وإذا به يقطر حقدا وضغينة على الرجل الذى جاه يدعو إلى المحبة والسلام . إنها تحس عطفا على رسالته بل حاسة إلى دعوته . وإن همسا غريبا مهجس في أغوار أغوارها أن سيكون لها شأن في حياة النبي عليه السلام . ولو وفعت عن بصبرتها حجب الغيب لرأت نفسها زوجة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ولحفق قلبها سرورا وتهلك بالفرح بالزمن الله عليها بأن تصبح أم المؤمنن .

واتى الموسم فخرجت قبائل العرب إلى سوقى مجنة ليبناعوا وبيعوا ويذبحوا الذبائح ويتقربوا إلى آطنهم لتبارك لهم فى مجاربهم . وراح أهل مكة يتأهبون لاستقبال الحجيج ، فغذا العباس بن عبد المطلب يضم الأحواض فى كل مكان وعلوها بالماء فهو صاحب السقاية . وجعل عتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وحكم بن حزام وسادات قريش يعلون الطعام لفقراء الناس ، وخرجت القوافل من محازن التجار لتنساب إلى أسواق مجنة ومكاظ وذى عا: .

وعكاظ وذى عاز .. وعكاظ وذى عاز السجر للساب إلى المواق عليه وعكاظ وذى عاز .. وعكاظ وذى عاز .. وتأهب أبو سفيان ليسر بقريش إلى حيث نخرج الناس فهو سيدهم وقاضيهم وصاحب الكلمة فيهم بعد أن طوى الزمن سادات لا يعنيه الدين بل كان ما بهمه من أمره الحاه والسلطان , وقد سامه أن يفلت عمد عليه السلام منهم يوم أن هاجر إلى المدينة واشتد غيظه لا لأنه كان نخشى ألا تعبد اللات والعزى فى الأرض إذا ما ظهر دين عمد بن عبد الله ، بل لأنه كان يعلم علم الميتن خطورة عمد علم الميتن خطورة عمد علم الميتن خطورة المدات له يترب .

وراح أبو العاص بن الربيع يُتارُهب للخروج بتجارته مع قومه وزينب بنتءحمد عليه السلام تعد لزوجها ما يصلحه وقد لاح الأسي ى وجهها. إبها شهدت شهادة الحق مذ أول يوم عاد فيه أبو القاسم إلى داره من غار حراء بعد أن هبط عليه الوحى . وكانت ترجو أن يومن أبو العاص بالدين القيم فهو كرم. الحلق اشتهر بين قومه بالأمين كما اشتهر بذلك أبوها من قبل . ولكن أبا العاص ظل على دين قومه ولم خاول أن يردها عن الإسلام .

كان أبو العاص فعم الزوج وكانت زينب تبذل كل جهد لإرضاء ابن الحالة ، ولكن كثيرا ماكان اختلاف العقائد يقوم حائلا بن أن ترفرف السعادة الكاملة جناحيها على الدار ، فخالتها هالة بنتخويلد وكل أهل البيت كانوا على وثنيتهم بينا كانت هي تعبد الله وحده وتسبحه بكرة وأصيلا .

وتحسست بيدها القلادة التي قدمتها الطاهرة إليها هدية يوم زفافها فاذا الدموع تبرقرق كاللآل في مقلتيها ، فطيف أمها لا يغيب عن خيالها أبدا . فان كانت خديجة أم المؤمنين قد أصبحت في الغابرين فان صوت خالتها هالة كان يعث القشعريرة في بدنها كلما مس أذنيها ثم يوقظ ذكريات سيدة نساء قربش من مرقدها ، فقد كان صوت حاضنة الإسلام وصوت أختها من معدن واحد ، له نفس الحرس والنبرة وتأثيره العميق في نفوس سامعيه .

أحست يوم أن ماتت أمها أن نيع الحنان قد غاض فعلمبتها لوعة الأسى . ولكن أباها العظيم غمرها محبه الكبر فمسح على نفسها بالرحمة وأذهب عن فوادها الشجن ، وكانت زيارتها لبيت أبيها عليه السلام تجعلها تستشعر أنها ليست وحيدة في دنياها ، فرجودها بين أغيها هند ابن أبي هالة وأختيها أم كلئوم وفاطمة الزهراء وابن عمها على بن أبى طالب وربيب أبيها زيد بن محمد وزوجه أم أمن ونساء المسلمين كان يقوى روحها ويشد أزرها .

كانت في بيت زوجها قلقة على الرغم من حبه وعطفه ورعايته ، فهى مومنة نحيط بها الكافرون . بينا كانت في بيت أبيها مطمئنة راضية مستبشرة . فهى في منبع النور ترشف مع الآخرين في سعادة روحية رحيق الإيمان المختوم .

وكانت تتلوى من الألم كلما سمعت باضطهاد قومها لأبيها . الكريم ، وسرعان ما يذوب العذاب إذا ما أشرق عليها نبي الله عليه السلام بابتسامته العذبة وغمرها بعطفه السابغ ، فتسمو فوق الآلام ونزع ذاتها إلى أفراح الروح وتستشعر خصب الوجود .

كانت سعادتها مستمدة من القرب منه والنظر إليه وإلفاء سعمها إلى الحكمة التى تتدفق من بين شفتيه ، فينا لق نور العقل وتربو طما نينة النفس وتتحرر الذات من كل القيود لتهيم مستبشرة في عالم الملكوت ، فلما بلغها أن أباها قد هاجر إلى يرب فرارا بدينه أحست كان قلبها يتصهر ونزل بها حزن ثقيل وهرعت إلى داره شاردة اللب قلقة منزعجة مضطربة ، لا تملك من أمرها إلا أن تدرف اللموع .

إنها ضمت أختيها أم كلتوم وفاطمة إلى صدرها وهي تجاهد آب ضمت أختيها أم كلتوم وفاطمة إلى صدرها وهي تجاهد آلام المؤمن مقبلة من عدعها ، فانتفضت انتفاضة سرت إلى العزيزتين الفاليين اللتين احترابها في حضنها فارتفع تحييهما . فأقبلت أم أعن وفي أثرها ابنها أسامة بن زيد فراحت تحسح عنهن الأحزان وتقول إن لقاء الأحبة قريب.

وجاء زید بن حارثة وحمل ابنی رسول الله علیه السلام أم كاشوم وفاطمة حب رسول الله الله علیه السلام الله صلى الله علیه وحلی الله صلى الله صلى الله علیه وسلم سوخرج بهم . وخرج معه عبد الله ابن أي بكر وقد حمل أساء وعائشة بنت أي بكر وأمها أم رومان وأهل بيت الصديق . فاحست زيف وحشة قاسية في مكة فهي على دين آبائه .

وباتت غريبة في مكة فلم يعد معها من المسلمين إلا المستضعفين اللهين عجزوا عن الهجرة أو الذين حبسوا لئلا جاجروا إلى الرسول. وكان عز أوها الوحيد إقبال العباس عليها با نباء الذي صلوات الله وسلامه عليه به نقد كانت تلك الأنباء تخفف لوعة الفراق وتسسس في النفس الأمل . وإن كانت إذا ما خلت بنفسها تعجب من أين العباس بن عبد المطلب أخبار ابن أخبه ؟

وكانت إذا ما هزها الحنين إلى أبيها وأخواتها نخرج من دار زوجها أبى العاص بن الربيم وتنطلق إلى دار خديجة لتمد الطرف إلى آليت الذى شهدت فيه أسعد الأيام وحملت له أعلب الذكريات فتستشعر كانما تلثم بعينيها فى حنان وانفعال رمز الأمانى والآمال وكنز الوجود . في تلك الدار تفتحت عيناها على النور مرتين ، يوم أن ولدت ويوم أن ولدت من جديد لما جاء أبوها العظيم من الغار محمل رسالة الساء .

. وكانت إذا ما أرقها الشوق واستبد بها الحنين تسعى إلى قبر ﴿الطاهرة أم المؤمنن تبث روحها ما يمور في صدرها من إحساسات. وتغسل أحزان نفسها بالدموع ، ثم تنقلب إلى أهل أبي العاص ابن الربيع تعيش بينهم على أمل أن سدى الله زوجها ويشرح صدره للاسلام فيهاجران إلى أبيها الكرتم ويتحقق الحلم الكبير . وخرجت قوافل مكة وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب وقه حمل زوجته هند بنت عتبة في هودج . وخرج أبو العاص بن الربيع مع الخارجين وهو يقود جملا عليه هودج فيه زينب بنت محمد عليه السلام . وغدت زينب تتلفت فاذا بجميع سادات قريش في القافلة : أبي الحكم بن هشام وعتبة بن أبي ربيعة وأخيه شيبة وأمية بن خلف وأخيه أي وحكم بن خزام والوليد بن المغرة وخالد ابن الوليد والعاصي-بن وائل وعمرو بن العاص وأبي لهب بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث والنضر بن الحارث ومنه بن الحجاج والسائب بن صيني وعقبة بن أن معيط والحكم بن أن العاص . ولم يغب عن الركب إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه ومن هاجر معه من المسلمين . فخنقت زينب العبرات وهاجت الذكريات فظلت في شرود حزين حتى طاف بها طائف رحم واح مهمس في أغوار نفسها أن ما من رجل من هوَّلاء الرجال إلا وله ابن أو قريب قد هاجر مع أبيها العظم . فانكان محمد عليه السلام قد غاب اليوم عن القوم فقد غاب أيضاً فلذات الأكباد و الأحباب ، وإنكان قد مسها قرح فقد مس القوم قرح مثله . إلا أنها على الرغم مزأحزان قلبها مستبشرة مهجرةرسول القصلوات الله وسلامه عليه بينأ القوم أذلة قد كفر الأبناء بآلهة الآباء وفضلوا عليهم عدوهم المبن . وحطت قريش الرحأل فى سوق مجنة . السوق النى تشوق إليها بلال بن رباح فى مهجره فقال :

وهل أردن يوما مياه مجنــة وهل يبدون لي شامة وطفيل ؟ كانت ذيذ، بذت محمد عام اللحمة تشمر نفسالا ما

كانت زينب بنت محمد عليه السلام تستشعر نفس الإحساس فقد كانت تتساءل فى نفسها على إذا كان سيائى يوم مملاً فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وصحبه هذه البطاح ، ويذكرون الله ويسبحون بالعشى والإيكار ؟ وراحت ترقب فى أسى ما بمارس القوم من شعائر الحاهلية وتعجب فى عين ذاتها لقومها الذين عبيت قلوبهم فى صدورهم عن الهوى والرشاد .

وكانت تستشعر غربة ووحشة وإن جلست إلى هند بنت عتبة وصويحابا اللاقى أمضت طفولتها وشبابها معهن . وما كانت تنهم بالراحة والحربة والأنس إلا إذا كانت مع أم الفضل امرأة العباس . فقد كانت تغذى جفاف عواطفها بغيث حنابها وحلاوة إيمانها الصادق العميق . وكانت تتهلل بالفرح لما ترى أم الفضل تجاهد فى غرس مبادئ الإسلام النقية فى أغوار فواد ابنها عبد الله بن عباس .

سبس. وتصرمت أيام مجنة فتدفق الناس إلى سوق عكاظ من الوهاد. والتجاد والدروب والوديان والحيال . ونزلت القبائل على مياهها ومراعيها تحبت راياتها ، وتأهب سادات قريش للحكم بيه الشعراء . وقد صار أبر مفيان بن الحارث ابن عم اللبي وشبهه وتربه الذى لم يفارقه أبدا قبل الإسلام وشاعر قريش من أشهر الحكام . وكانت زينب تستشعر أسى كلم وقعت عيناها عليه فكيف

غاب عن لب الشاعر الأريب الصديق أن يهتدى إلى جوهر الإسلام وإعجاز القرآن ؟

وامند الأبصار إلى الشعراء وهم يتوجهون إلى القبة الى ضربت النابغة الذبيانى ، وغذا الناس يذكرون أساءهم . لقد بوردوا جميعا إلى عكاظ ولم يغب عنهم إلا حسان بن ثابت شاعر الحزرج ، فقد أسلم الشاعر الذى كانت تفتح له قصور ملوك الفساسة ويقدم إليه أفضل الأطعمة والمشروبات وتشف أذنيه أشهر المغنيات ، وفضل أن يكون بالقرب من رسوله الكريم الذى أخرجه من ظلات الحاهلة إلى نور الإسلام . وكان المسجد المتوضع قى عبنه أعظم من كل قصور الحرة والشام ، وكان حديث نبى الله عليه السلام فى نفسه أروع من كل ما سمع من الشعراء فى كل الأسهاق .

وأقبل هودج مسوم فانجهت الأنظار إليه في جاء إلى عكاظ من قبل هودج قد جعلت له علامة يعرف بها وبمبر ، وهبطت الخنساء منه وعرف سبب تمييزها فحودجها فهي يعاظم العرب بمصيبتهافي أبيهاعمرو بن الشريد وأخوبها صبخر ومعاوية ابي غمرو . إن الناس ليذكرون تلك الأيام التي كان عمرو بن الشريد عسك فيها بيدى ابنيه صخر ومعاوية في المواسم ويقول :

أنا أبو خيرى مضر ومن نكر فليعتبر

ولم ينكر أحد فقد كان صخر بن عمرو شريفاً فى بنى سلم حليا جوادا شجاعا ، وكان أخوه معاوية من أشهر فرسان القبائل فى الحاهلية وكان عمر معاوية قصرا ، فني موسم من مواسم عكاظ آتي جارية جميلة عند هاشم بن حرملة فدعاها إلى نفسه فامتنعت ، فقتله هاشم بن حرملة لما خرج غازيا يريد بني مرة وبني فزارة في

فرسان أصحابه من سلم . ودخل الشهر الحرام من السنة التالية لقتل معاوية فخرج صخر بن عمرو حتى أتى بني مرة بن عوف بن ذبيان وهو على

فرسه الشماء فقال:

\_ إنى أخاف أن يعرفوني ويعرفوا غرة الشهاء فيتا مبوا . فسو د غرتبا ، فلما أشرفت على أدنى الحي رأوها فقالت فتاة

: منهم

ــ هذه والله الشماء .

فنظر وا فقالوا:

ـ الشهاء غراء وهذه مهم.

فلم يشعروا إلا والحيل دوائس فاقتتلوا فقتل صخر درياءا ووقف على ابني حرملة فاذا أحدهما به طعنة في عضده وقال لمما :

ــ أيكما قتل أخى معاوية ؟

فسكتا فلم محرا إليه شيئا .

فقال الصحيح للجريح وكان هاشم بن حرملة :

\_ ما لك لا تجيبه ؟ ــ وقفت له فطعنني هذه الطعنة في عضدي وشد أخى عليه

فقتله ، فا ينا قتلت أدركت ثا رك ، إلا أنا لم نسلب أخاك .

... فإ فعلت فرسه النهاء ؟

ـــ ها هي تلك خذها .

— فهل كفنتموه ؟

ــ نعم في بردين أحدهما نخمس وعشرين بكرة .

ــ فا رُوني قبره .

فا روه إياه ، فلها رأى جزع عنده ثم قال :

ـــكا نكم قد أنكرتم ما رأيم من جزعى . فوالله ما بت منذ عقلت إلا واترا أو موتورا أو طالبا أو مطلوبا ، حتى قتل معاوية

غا ذقت طعم نوم بعده . ولم يكتف صخر نما ظفر من نصر وقتل أخذا بئار أخيه . إنما مضى بالتنكيل بأعدائه فغزا بقومه وترك الحي خلوا ، فاهتبلت غطفان الفرصة فاغارت على صلىم ، ولكنها كانت واهمة في تقديرها فمن بتي من غلان سليم استطاعوا أن يقتلوا من غطفان نفرا

تقديرها فمن بنّى من غلبان سليم استطاعوا أن يقتلوا من غطفان نفرا والهزم الباقون ، فنالت سليم نصرا مزدوجا ، نصرا بزعامة صخر ونصرا بقهرها غطفان حينا أغارت عليهم . وصراً بقد من النم الماد فائد من أن ذكا بأنها حافة

ولم يقتع صخر بانتصاراته فأصر على أن ينكل بأسد حليفة غطفان ليكون نصره عاما شاملا وبشى غليله من هولاء الحلفاء الذين وقفوا يشاركون بنى غطفان القتال ، فجمع الحموع وأغار على بنى أسد بن خز مة فالتقوا فاقتلوا قتالا شديدا ، فارفض أصحاب صخر عنه وطعن طعة في جنبه وثبت في الزال ، فعاد إليه أصحابه فأصاب غنائم وسبيا وأخذ بديلة فتروجها ، فلما صار إلى أهله تعالج من الطعنة فنتا من الحرا لعثل البد ، فأضناه ذلك حد لا .

وسائل سائل امرأته :

ــ كيف صخر اليوم ؟

- لا ميت فينعي ولا صحيح فبرجي :

ومات صخر متاثرا بجرحه "، وجاءت الخنساء إلى الموسم ترثى الأحية فانطلقت إلى قبة الشعراء ، فخف النّاس إليها وقد ألقوا إليها سمعهم فراحت تنشد :

ألا تبكيان لصخر الندى ؟ أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان الفتي السيدا ؟ ألا تبكيان الحرىء الحميل طويل النجاد رفيع العما د ساد عشرته أمردا إلى المجد مــد إليه يدا إذا القوم مدوا با يدبــــم فنال الذي فوق أيدسم من المجد ثم مضى مصعدا يكلفه القسوم ما عالمسم في وإن كان أصغرهم مولدا ترى المجد سوى إلى بيته يرى أفضل الكسب أن محمدا وإن ذكر المجد ألفيتم تائزر بالمجدئم ارتمدى وكانت زينب بنت محمد عليه السلام تصغى إلى رثاء الحنساء لأخوسا فتحس بالألفاظ تقطر جزعا ، ولا جرم فالحنساء ترى في موت الأحبة بهاية الحياة والعدم فهي على دين قومها . ولو أن ديار سلم عن يسار المدينة فا ملها كانوا مشغولين عن النور الذي

بنى سلم دخلوا فى الدين القم لوجدت الحنساء فيه خير العزاء ، ولمسح من قلبها الحزن والشجن . وأقبل العباس بن عبد المطلب على ابنة محمد عليه السلام وطفقتى

بزغ فيها بالحروب الطاحنة الدائرة بينهم وبنن جبرانهم ، فلو أن

يقص عليها أنباء المهاجرين إلى المدينة وما شجر بين الرسول عليه السلام وبن بهود من حوار . وهي مقبلة عليه تصغي في اهمام حتى

— ومن أين لك كل هذه الأنباء ؟

ومر أبو سفيان بن حرب سهما فقال له :

ر مرا بو الحليان بن عرب جمد د – ما وراءك يا أبا الفضل ؟

- ما وراءت يا ابا الفصل :

الدين.

إذا ما انتهى من حديثه قالت له:

فانطلق العباس وأبو سفيان يتحدثان وزينب ترقب عم أبيها وهي شاردة حائرة لا تدرى أكان العباس على دين قومه حقا أم اعتنق الإسلام وكم إسلامه لأمر أهم من إعلانه ، فكل ما يفعله العباس في مكة وفي الأسواق إنما يوكد للعين الفاحصة أنه عين رسول الله صلوات الله عليه وسلامه وأذنه على أعدائه وأعداء

كان الحدل دائرا بين الفريسين والصدوقيين في يترب قبل أن مهاجر إليها رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم . فاليهود قلد أغرموا بالمناقشات الدينية أبنما وجدوا وفى أى موضوع سمعوا حتى إن تفسير ات التوراة كانت أكداسا . وقد اختلفوا في الخرامو الحلال اختلافا شديدا فكانت الفرق اليهودية وكانت أماكن دراستهم عامرة بالحوار الذي لا طائل تحته . فلما جاء رسول الله عليه السلام إلى المدينة وجدوا فى مناقشته فرصة طيبة لمارسة هوايتهم الحبيبة وإظهار ما عندهم من علم وكانوا يعتقدون أنه علم من عند الله ،

وما خطر لمم على قلب أنه قد تا ثر با ساطىر الشعوب لما طال عليهم العهد فامتز خُ بعلم الله أو هام البشرية ومعتقدات الحاهلية . كانوا يَسا ُلوٰنه وكان القرآن يرد عليهم ردودا قاطعة مفحمة ، فكانوا يندحرون وهم يعجبون ثم مجمعون أنفسهم ويعاودون إلقاء السوال في إثر السوال لعله مخطئ بوما فيقيم اليهود عليه الحجة فينفض أنصاره من حوله ، دون أن يدخلوا معه في معركة حربية

جاءوه يسائلونه :

- عن تومن من الرسل ؟ .. آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل

وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعبسى والنبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ، (١) .

كانوا بريدون أن يعترضوا على إساعيل ولكنهم خافوا أن يكترموا على إساعيل ولكنهم خافوا أن يكترواة وقد خروه في التوراة وقد بشر الملك أمه بان سيجعله أمة عظيمة ، أما عيسى عليه السلام في جاء له في التوراة من ذكر ، فقد نزلت على موسى عليه البيلام قبل أن يولد المسيح بمثات السنن فجحدوا نبوته وقالوا :

– لا نومن بعيسي ولا بمن آمن به .

فا نزل الله تعالى : « قلَ يا هل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون «(٢). – يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه : وتومن بما

عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق ؛

كان على علم بما طرأ على التوراة من تبديل وأن أحبارهم قد غبروا فيها . أضافوا إليها وحذفوا منها فقال :

 بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها بما أعلى عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه الناس ، فيرثب من أحدائكم .
 بانا ناخذ بما في أيدينا ، فانا على الهدى والحق ولا نومن

بك ولا نتبعك .

فانزل الله تعالى فيهم : • . . يا هل الكتاب لسم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما إنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغبانا وكفرا فلا تأس على القوم

الكافرين ۽ (١) .

... با محمد أما تعلم مع الله إلها غيره ؟

ــ لا إله غبره بذلك بعثت و إلى ذلك أدعو .

فا نزل الله تعالى : « قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد يبنى وبينكم وأوجى إلى هذا القرآن لأنفركم به ومن بلغ أننكم لتشهدون أن مع الله آلمة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى برىء نما تشركون . الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون آبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يومنون " (۲) .

\_ أحق يا محمد أن هذا الذي جنت به حق من عند الله ؟ فانا لا نر اه متسقاكها تتسق التوراة .

كانت النوراة تقص القصص الذي كتب في أرض المذي ، تقص قصة نوح لما سكر وتعرت عورته وقصة لوط لما اضطجع مع ابنته ، وقصة داود لما انتزع من قائده أوربا زوجته غدوا ، وقصة سليان لما كفر ، وقصة إسر مع إمر اطور الفرس وكيف آن عمها مردخاى قدمها محظية إلى البلاط الفارسي وإذا يكتاب النوراة يرفعونها إلى مرتبة القداسة ؛ أما القرآن فإكان عملا أدبيا من خيال قاص أو شاعر بل كان من عند الله ينيض بالحكمة وينطق يالحق فهو كتاب منر مبن لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكم حميد ، فقال لم رسول الله عليه السلام :

ران و الله الله الكم لتعرفون أنه من عند الله تجدونه مكتوبًا عندكم : ولو اجتمعت الإنس والحن على أن يا تواً به ما جاءوا به . - يا محمد أمّا يعلمك هذا إنس ولا جن ؟

تجدون ذلك مكتوبا عندكم فى التوراة .

يا محمد فان الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه
 على ما أراد . فا نزل علينا كتابا من السهاء نقروه ونعرفه وإلا

جئناك بمثل ما تا ٌتى به .

فاأنزل الله تعالى : « قل لأن اجتمعت الإنس والحن على أن يا توا عمثل هذا القرآن لا يا تون عمثله ولو كان بعضهم لبعض

ظهيرا، (١).

واستمر اليهود فى الحدل والمنافقون فى النفاق ، فى ذات يوم خرج عبد الله بن أبى بن سلول وأصحابه فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فقال عبد الله بن أبى :

انظرواكيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم .

فذهب فأخذ بيد أي بكر فقال :

مرحبا بالصديق سيد بنى تيم وشيخ الإسلام وثانى رسول الله
 ف الغار ، الباذل نفسه وماله .

ثم أخذ بيد عمر فقال :

\_ مرحبا بسيد بنى عدى بن كعب الفاروق القوى فى دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله .

ثم أخذ بيد على فقال :

ــ مرجعها بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا

رسول الله .

ئم افتر قوا فقال ابن سلول لأصحابه :

ــ كيف رأيتموني فعلت ؟ فاذا رأيتموهم فافعلواكما فعلت . فا ثنوا عليه خيرا ، فا نزل الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَقُولُ آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا وما خدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ألم بما كانوا يكذبون . وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنوْمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون . وُإِذَا لَقُوا الدين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون . الله يستهزئ بهم وتمدهم في طغيابهم يعمهون . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رعت تجارتهم وماكانوا مهتدين . مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلات لا يبصرون . صم بكم عمى فهم لا يرجعون . أو كصيب من المهاء فيه ظلمات ورعد وبرق بحلون أصابعهم في آذائهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكَافرين: يكاد البرق مخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير » (١) .

وسمع بهود هذه الآيات البينات فاأحسوا قهرا فما نزل مثلها

<sup>(</sup>۱) البقرة ۸ -- ۲۰

قى التوراة . وأبوا أن يعترفوا بما فى نفوسهم ورأوا أن يسخروا منها قبل أن تسحر الناس ببلاغتها فقالوا :

الله أجل و أعلى من أن يضرب الأمثال .

فا نزل الله تعالى : « إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فإ فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله مبنا مثلا ؟ يضل به كثيرا ومهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقىن » (١).

فاذا ما انصرفوا قالُ الرجل منهم لصهره ولذوى قرابته ولمن بينهم وبينه رضاع من المسلمين :

ُ اثبت على الدين الذَّى أنت عليه وما يأمرك به . وهذا الرجل فإن أمره حتى .

كانوا يعترفون فى نجواهم للانصار أن أمر محمد عليه صلوات الله ومسادات معمد عليه صلوات الله ومسادات عليه بستهزئون ، فاذا ما لقوه طفقوا به يستهزئون ، فانزل الله فيهم : « يا بني إسرائيل اذكروا نعمى التي أنعمت عليكم وألوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإياى فارهبون . وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياني نمنا قايلاوإياى فاتقون . ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنم تعلمون . وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركموا مع

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٦

الراكمين . أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنّم تتلون الكتاب أفلا تعقلون (() .

وكان سايان الفارسي نختلف إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وصحبه فقد كانوا يعملون لحمع المال الذي محرر سلمان من رقه . وكان سلمان لا يفناً يتحدث عن عبادة أصحابه فى الدير

واجتهادهم ويقول :

\_ يا رسول الله كانوا يصلون ويصومون ويومنون بك ويشهدون أنك تبعث نبيا .

فلها فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ::

ٰ۔۔ یا سلمان ہم من أهل النار .

فا طلمت على سلمان الأرض فا نزل الله تعالى :

« إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رسم ولا خوف عليهم ولا هم بخزنون » (۲) .

فأحس سلمان كا تماكشف عنه جبل.

وكان المنافقون بحضرون المسجد يسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستيزئون بدينهم . فاجتمع يوما منهم في المسجد ناس فرآهم رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يتحدثون بينهم با قصى أصوابهم قد لصق بعضهم ببعض ، فأمرجم أن مخرجوا ، فقام أبو أبوب خالد بن زيد إلى عمرو بن قيس أحد بي النجار وكان صاحب آلهتهم في الحاهلية . فا خذ برجله يسحبه حيى أخرجه من المسجد وهو يقول:

ــ أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة ؟!

ثم أقبل أبو أيوب أيضا إلى رافع بن وديعة أحد بني النجار فلبيه بردائه ثم نتره نترا شديدا ولطم وجهه وأخرجه وهو يقول له : \_ أف لك منافقا خببتا ! أدراجك ( ارجع من الطريق الى جئت منها ) يا منافق من مسجد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم . وقام محمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو وكان رجلاطويل اللحية فأخذ بلحيته فقاده سا قودا عنيفا حتى أخرجه ، ثم جمع عمارة يديه فلدمه (١) مها في صدره لدمة خر منها فقال :

ـــ خدشتني يا عمارة .

ــ أبعدك الله يا منافق . فما أعد الله لك من العذاب أشد من ذلكِ ، فلا تقربن مسجد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم .

وقام أبو محمد مسعود بن أوس من بني النجار إلى قيس بن - عمرو بن سهل ، وكان قيس غلاما شابا ولا يعلم في المنافقين شاب

غبره ، فجعل يدفع في قفاه حتى أخرجه .

وقام عبد الله بن الحارث من بَلِيُّهُ خدره رهط أني سعيد الخدري إلى الحارث بن عمرو وكان ذا مجمه ، فأخذ بجمته فسحبه سا سحبا عنيفًا على ما مر به من الأرض حتى أخرجه ، فقال له :

ــ لقد أغلظت يابن الحارث .

\_ إنك أهل لذلك \_ أى عدو الله \_ لما أنز ل فبك . فلا تقربن

<sup>(</sup>۱) شربه -

## - YYA -

مسجد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فإنك نجس . وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زُّ وى بن الحارث .

– غلب عليك الشيطان و أمر ه . .

و خرج المنافقون من مسجد الرسول إخراجا عنيفا ، فقد أصبحت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . كان أبو بكر قد نزل بالسنح من ضواحى المدينة على خارجة ابن زيد من بنى الحارث من الخزرج ، وتزوج الصديق حبيبة بنت خارجة . ولماكان قد أنفق ماله فى تحرير الإماء والعبيد اللمين هداهم الله إلى الإسلام ليخلصهم من اضطهاد سادام، فقد ذابت ثروته ، فراح التاجر المكى يعمل فى الزراعة مع خارجة مزارعة فى أرضه ! فقد لقن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - أصحابه

أن العمل عبادة : فا قبلوا على العمل مستبشرين .
ونزل الزبير بن العوام بيثرب وكان فقيرا ما له في الأرض من مال ولا تملوك ولا شيء غير جمله الذي يستى عليه وغير فرسه ، فكانت زوجه أسهاء بنت أبي بكر تقوم بعلف فرسه ، فإذا ما فرغت منها خرجت تملاً الماء ثم تعود لتصلح دلوها الحلك فا تعجز ، وماكانت أسهاء تحسن أن تخبز فكانت تستمين بجارات لها من الأنصار ليخبزن لها وقد كن جارات صلى أعلى البيت انطلقت إلى أرض الزبير التي أقطعه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — وهي على ثاني فرسخ من الدار لتعمل بها - حتى إذا ما مالت الشمس للمغبب عادت إلى دارها لتحتضن أبنها عبد الله . وكانت أمياء تعرف شدة غيرة زوجها فكانت تتحاشى كل ما يشيره ، فإذا ما ذهبت لزيارة أبيها وأحواتها في السنع كانت

خَرْج فى صحبة الزبير . وكانت تمد بصرها إلى عائشة فكانت تراها رقيقة حلوة نامية وإنكانت ذات ولم باللعب والمرح.

ووقعت عبنا أى بكر على آبنته ذات العينين الواسعتين والقدمين الصغيرتين والشعر الحمد . فاذا يفكرة تزويجها تحقل وأسه . إمهاكانت عطوبة لحبر بن مطعم بن عدى ثم خطبها رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم . ولم يت عليها ، وانطلق الصديق من السنح حي أتى رسول الله عليه السلام فقال له :

ـــ ما عنعك أن تبنى با هلك ؟

-- الصداق.

فاعطاه أبر بكر اثنى عشرة أوقية ونشا . فيعث بها رسول الله السلام إلى دار أبي بكر فغمر أم رومان فرح شديد ، وهل حناك أمنية أغلى من أن يتروج رسول الله صلوات الله عليه ابنتها ؟ وكان الشهر شوال . وقتحت دار أبي بكر بالسنح لرسول الله صلى الله عليه وسلم — واجتمع إليه رجال ونساء من الأنصار ، فجاءت أم رومان إلى عائشة وهي في أرجوحة بين نخلتين فا نزلتها من الأرجوحة وفرقت شهرها وصمحت وجهها بشيء من ماء ، ثم أقبلت تقودها حتى وقفت بها عند الياب وهي تنهج حتى سكن بعض نفسها ، ثم أدخلتها الدار فا ذا نسوة من الأنصار في البيت فقال :

على الحبر والبركة وعلى خبر طائر . ·

فا سلمتها أم رومان إليهن وأصلحن من شاسها ، ثم دخلت مها إلى حيث كان رسول الله عليه السلام فإذا به جالس على سرير

وعنده رجال ونساء من الأنصار ، فأجلستها فى حجر رسول الله عليه السلام ثم قالت :

-- هوًا لاء أهلك فبارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك .

قوثب الرجال والتساء فخرجوا ، وبنى عليها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بهارا فى بيتها فا محرت جزور ولا ذخت شاة ، حتى أرسل إليهم سعد بن عبادة مجفته التى كان يرسلها وبقدح من لن ، فشرب النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعضه وشربت عائشة باقيه .

كان زواجا بسيطا يتساوق مع بساطة حياة محمد صلوات الله وسلامه عليه . ولكنه ربط بن رسول الله وصاحبه الذي ضحى مماله وراحته وتجارته في سبيل قضية الإسلام وانتشار الدعوة في الآفاق . وكان أبو بكر على ثقة من أن ابنته ستجد السعادة في بيت صديقه العظم الذي يكلم من الساء .

وحملت عاشة إلى دار الرسول - صلوات الله وسلامه عليه -التي كانت ملتصقة بمسجده ، وكانت في تلك الدار سودة بنت زمعة السيدة البدينة التي ماكان أحد بحس وجودها . ففاطسة الزهراء وأم كلثوم وعلى بن أبي طالب وهند بن أبي هالة ابن خديجة أم المؤمنن كانوا ينظرون إليها على أنها سيدة مسنة مؤمنة فقدت عائلها فجاءت إلى بيت نبي الله عليه السلام لتخدمه وتسهر عليه ، أما وجود عائشة في الدار فكان شيئا آخر مختلف كل الاختلاف عن وجود بنت زمعة !

كانت عائشة صغيرة السن ولكنها كانت تعرف مكانتها فى

دار رسول الله عليه السلام . فكانت لا ترى فى سودة بفت زمعة مدهسة لها فى قلب الرسول عليه السلام بل كانت ترى فيها سيدة ترعى شئون الدار .

وذات يوم أهدت عائشة طعاما ودعت رسول الله إليه فجلس بينها وبين سودة. وقلمت عائشة لسودة شيئا منه فاعتلرت سودة با<sup>ناس</sup>ا لا تجه . فقالت لها عائشة إنها ستلطنغ به وجهها إن لم تا كل . فأعادت سودة الاعتذار . فقامت عائشة ولطخت به وجه سودة فضحك النبي عليه السلام ولم يقل شيئا . وابتسمت سودة فغاية أمانيها أن تدخل الفرحة على قلبه صلوات الله وسلامه عنيه :

كانت حياته عليه السلام كفاحا واضطهادا وأخزانا وكدا ونصبا وما كان فيها شيء مبيح . حياة قاسية قسوة الصحراء : فكانت عائشة الواحة التي يلوذ بظلها الظليل من هجير الحياة . وغدت السيدة الصغيرة تبذل كل ما في طاقتها الإسعاد زوجها الطبب الرحيم الأمين الذي لا يدخر وسعا لإسعادكل البشر .

وبدا أن عائشة نحتل مكانة الطاهرة وسيدة نساء قريش فى قلب رسول الله عليه السلام ، فتحركت الغيرة منها فى قلوب بنات الرسول وأبناء خديجة ، فقاطمة الزهراء الى عرفت منذ موت أمها بائم الرسول خلمها عليه استشعرت أن بنت أى يكر قد نزلت بقلب أبيها منزلة خديجة ، وأنها صارت تشاطرها حب أبيها بقلب أبيها عطفه الكبير ، فإكانت بقادرة على أن تقبل عليها بقلب سليم.

وكان هند بن أبي هالة يستشعر بالأسى يعتصر فواده كالم وقعت عيناه على عائشة . كان على نن من أن أمه وأم المومنين جميعا خديجة بنت خويلد هي حب الرسول عليه السلام الكبير . فلما بني على العذراء بنت أبي بكر وغمرها محنانه دبت الغيرة منها في قلب ابن خديجة وربيب الرسول .

وكان على بن أبي طالب قد شب فى كنف خديمة . فان كانت. فاطمة بنت أسد أمه فإ عاش فى أحضانها قدر ما عاش بين ذراعى سيذة نساء قريش وأم المؤمنين ، فهو لا يطيق أن يرى امرأة أخرى فى دار ابن عمه الحبيب تتخذ مكان السيدة الطاهرة التى أحبها من كل قلبه .

ورأت عائشة حب النبي لابنته وقيامه لها إذا حضرت وإقباله. عليها وشدة حبه إياها فكانت تفار من ذلك الحب النبيل . وإن. كانت تكمّ حقيقة مشاعرها وتطوى عليها صدرها حتى لا تغضب. الرجل الذي أخبته بكل خلجة من خلجات فوادها .

وكان نبى الله عليه السلام عب ربيعه وابن عمه على بن أبى طالب .
حبا عظيا ، وماكان يكم ذلك الحب بل كان يعلنه على المد فى كل مناسبة . وقد ساء عائشة أن يكون لعلى نصيب كبر فى قلب زوجها فكانت محتن نحوه بنفس ما يستشعره الزبر بن العوام نحو ربيب الرسول عليه السلام وابن عمه ، فقد مر برسول الله مع الزبر فى بى غم فرأى رسول الله عليا على مقربة منه فضمت له وضحك. يو غم فرأى رسول الله عليا على مقربة منه فضمت له وضحك على محييه ، ورأى الزبر بهلل أسارير ابن أبى طالب فأحس شيئة فى صدره عد عنه بقوله :

لا يدع ابن أن طالب زهوه!

فقال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ مدافعا عن حبيبه

وربيبه وابن عمه :

إنه ليس به زهو . ولتقاتلنه وأنت له ظالم .

وكانت الغيرة أبرز صفات الزبير . في ذات يوم حملت أساء بنت أى بكر النوى من أرض زوجها الزبير على رأسها وانطلقت إلى الدار . وى الطريق قابلت رسول الله عليه وسلم — ومعه نفر من الأنصار . ورأى النبي حملها فأشفق عليها فشاه أن محملها على راحلته خلفه فهى أخت زوجه وابنة صديقه وروجة ابن عمته : فهتف :

ــ أساء .

ثم قال لبعره : « إخ . إخ » لينيخ بعره . ولكن أساء لم تتقدم . تذكرت شدة غيرة الزبير . فعرف رسول الله أنها استحيت أن تسير مع الرجال فمضى ولم يلتفت خلفه ، ومضت أساء حى بلغت الدار تحمل النوى على رأسها وهي تحاول أن تلتقط أنفاسها . وأقبل الزبير فقالت له :

لقيى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعلى رأسى النوى وممه نفر من أصحابه ، فأناخ لأركب فاستحييت هنه وعرفت غيرتك .

.. و الله لحملك النوى كان أشد على من ركوبك معه .

وبلغ أبا بكر ما تقاسيه ابنته من مشاق وما تقوم به من أعمال فبعث إليها نحادم تكفيها سياسة الفرس ، ففرحت فرحا شديدا لكا نما قد أعتفها أبوها .

ونبتت بذور الغيرة الى تنبت فى كل بيت فى صدور أهل البيت ، وستعهدها الأيام لتنمو وتشتد حى تتحكم فى أخطر حقبة

البيت ، وسنتعهدها من التاريخ. كان وحده فى غار حراء ولم يكن معه إلا ربه الذى يناجيه . وفى ليلة من ليالى رمضان النى كان يتحنث فيها أضاءت الأنوار جنبات الغار ونزل الروح الأمين عليه بوحى الله ، فانقلب إلى

أهمله يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . وأمر أن ينذر عشرته الأقربين فخرج إلبهم ليس معه سيف

ولا أنصار . وكان كل ما معه دعوة كلف ها وتأثيد من الله ، فلخل فى الدين دون إكراه من شرح الله صدره لأنوار اليقين وكفر به من طمس الله على قلوبهم ، واستمر بضم عشرة سنة

ينذر بالدعوة بغير قتال . كان يا تيه أصحابه بمكة ما بين مضروب ومشجوج وثاثر

فيقول لهم :

ـــ اصروا فإنى لم أومر بالقتال .

و نقد صر بعضهم فجاءه جاعة منهم عبد الرحمن بن عوف

والمقداد بن الأسود وقدامة بن مظعونَ وسعد بن أن وقاص وقد نزل جم أذى كبير من المشركين فقالوا :

أَذَلَهُ ، فَأَذَنَ لِنَا فِي قَتَالَ هُوَّلَاءً .

ــ كفوا أيديكم عنهم .

لم يا مره الله إلا بالإنذار والصبر على الأذى والكف عن المتركين . وراح القرآن يتحدث عن الفتح فيسخر الكافرون من ذلك القول . فأنزل الله تعالى : « ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين . قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إبمانهم ولا هم ينظرون . فا عرض عنهم وانتظر إسم منتظرون ، (١) .

وانتشر الإسلام في مُكة دون سلاح بل على ألرغم من الأسلحة التي أشهرت في وجهه . واضطر المسلمون إلى أن يُنروا بدينهم من وجه الاضطهاد إلى الحبشة ثم إلى المدينة . واستقر أمره – صلى الله عليه وسلم — بعد الهجرة وكتر أتباعه فقد دخل الأنصار في دين الله عن رضا وقدموا محبته عليه السلام على محبة آبائهم وأبنائهم وأزواجهم . وأصر المشركون على الكفر والتكذيب واشتد كيد اليهود للإسلام في المدينة . وبدأ أن الركون للسلام قد يقوض الدولة الفتية التي تكونت من المهاجرين والأنصار وأنها مهددة بالغزو من الحارج أو بالطعن من الداخل طعنة تزهق الروح الّي أشرقت في أرضَ المهجر بنور الله ، فكان لابد أن يصان ذلك المجتمع الذي سيحمل رسالة النور إلى العالمين ، فأوحى الله إلى عبده : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا نحف المعتدين ۽ (٢) .

وأذن الله تعالى لنبيه عليه السلام ولأصحابه في قتال من قاتلهم وبدأهم به . وكرهت جماعة الفتال بعد أن استقروا في المدينة وشق ذلك عليهم وكان منهم من جاء إلى الرسول عليه السلام في مكة

يستاذنه فى قنال المشركين . فقال لحم عليه السلام آنذاك : كفوة أيديكم عنهم . فانول الله تعالى فيهم : « ألم تر إلى الذين قبل لحم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم الفتال إذا فريق منهم خشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خر لمن اتنى ولا تظلمون فنيلا » (١) .

وأذن الله للذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغر حق بالقنال ووعد بتصرهم . فأثرل تعالى : «أذن للذين بقائلون بالمم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الان يقولوا ربنا لله . ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا بولينصرن الله من ينصره . إن الله لقوى عزيز » (٢) ، فخرج رسول الله حلى الله عليه وسلم – بالمهاجرين ليس فيهم أنصارى. كانوا سيعن رجلا من أصحابه ليعترض عيرا لقريش وبي ضمرة لعلم يستوتى على ما يعوض بعض ما صادره الكافرون من أموال. المهاجرين .

كانت قريش قد استولت على دور المهاجرين وعلى أموالحم وتجارتهم ، وقد حبست المستضعفين من المسلمين عن الخروج إلى يُرب ليلحقوا بإخرابهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . وكان موقفها من المسلمين لا ينفق مع الساحة التي تحارمها مع اليهود والنجباري والمجيرس والهمائين . فقد كان أصحاب الديانات عارسون شعائرهم فى مكة فى حرية حتى لقد وضع تمثال للعذراء وهى تحمل طفلها بين تماثيل آلهتهم : بينا اضطهد محمد عليه صلوات الله وسلامه وصحبه أشد الاضطهاد وعذبوا أقسى العذاب حتى اضطروا إلى أن يهاجروا فرارا من الأذى الذي يفوق طاقة البشر .

وانطلق المهاجرون فى طريق الأبواء وقد حمل حمزة بن عبد المطلب اللواء وكان أبيض . وكان أول لواء لرسول الله صلى الله عليه وسلم — وتذكر عليه السلام وهو فى الطريق ذلك اليوم الذي كان عائدًا فيه من يثرب مع أمه آمنة بعد أن زار أقبر أبيه فى دار عدى بن النجار . فقد هبت عاصفة هوجاء كادت تخلع أفروح . فإلت أمه عليه واحتوته بين أحضائها لتحميه من الربح الصر صر العاتبة . وظلت صابرة على قسوة سفع الرياح حتى سكنت المصفة وروحها تسرب من بين جنيبها . لقد مانت فى الطريق ولم يكن معه إلا أم أعن . فحمل الحثة الغالية معه فى الحودج حتى دخل الأبواء ليدفنها هناك بعيدة عن قر زوجها ، بعيدة عن العلية غربة فى الأرض إل تجدم بزور قراطا .

كانت تلك اللحظات قدة ما ساة طفولته فقد ذاق بعدها مرارة اليم وإن غمره جده عبد المطلب عبه وحنائه حي لحق با مه آمنة . لقد مر على ذلك عشرات السنين ولكن الذكرى الأليمة حفرت في أعاقه فهو لا يستطيع أن ينسى آلام نفسه وتلك العرات الحاره . إلى ذرفها على أمه الراحلة .

وبلغ رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ و دان و هي قرية كبير ة

بينها و بين الأبراء سنة أميال . وعرف هناك أن فافلة قريش القادمة .

من الشام قد رحلت في طريقها إلى مكة وأنها أفانت من قبضته .
فنزل بودان ولم يات كيدا . ولتى سيد بني ضحرة مجلى بن عمر الضمرى فصالحه على ألا يغز وهم ولا يغز وه ولا يكثر وا عليه جمعا الضمرى فصالحه على ألا يغز وهم ولا يغز وه ولا يكثر وا عليه جمعا الرحمن المارة على المارة على الشارة من تحمد رسول الله لمني ضحرة باأنهم آمنون على أموالهم وأن لهم النصرة على من رامهم إلا أن خاربوا في دين الله ما بل خو صوفة . وأن النبي — صلوات الله عليه وسلامه — إذا دعاهم لنصره أجابوه عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسولة ، وسولة .

ورجع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة ليشتاء الحدل بينه وبعن بود . وفيا هو في مسجده عليه السلام جاءه أن عمرا لقريش وأنفان وخصيالة بعمر ، فأمر عليه السلام أصحابه من قريش وأنفان وخصيالة بعمر ، فأمر عليه السلام أصحابه من المهاجرين بأن يتأهبوا للخروج ، فلم سمع بالال أن أمية بن خلف في القافلة الرت دماوه في عروقه فهو لا ينسى تلك الأيام الى كان يعذبه فيها أمية ، وهو يراه رأس الكفر ويرجو أن ممكنه الله منه لئنا أله .

واستعمل – صلى الله عليه وسلم – على المدينة سعد بن معاذ. وعقد لواءه الأبيضي لسعد بن أنى وقاص . ثم خوج فى مائتن من أصحابه من المهاجرين خاصة يريد عبر قريش ، حتى إذا بلخ بواط وجد أن العبر قد مضت فرجع إلى المدينة ولم يلق كيدا . وراح الرسول عليه السلام يرصد قوافل قريش . فقد أذن الله له ولمن هاجر معه بان يقاتل الذين أخرجوهم من ديارهم بغير حتى . وكان غرضه عليه السلام أن يسرد من القرشيين بعض ما سلبوه من أموال المهاجرين .

وجاء رجل إلى الرسول — صلى الله عليه وسلم — محمره أن عبر القريش متوجهة الشام قد جمعت قريش جميع أمرالها فيها . م يبق تمكة لا قرشى ولا قرشية له مثنال فصاعدا إلا بعث به فى تلك العبر خمسين الله ين عبد العزى ، وأن فى تلك العبر خمسين ألف دينار وألف بعبر ، وفيها أبو سفيان بن حرب وهو قائلها ومعمدة وثلاثون رجلا منهم عرمة بن نوفل وعمرو بن العاص . فخرج رسول الله — صلى الله عليه وسلم — فى مائتين من المهاجرين حتى بلغ العشيرة وقد حسل اللواء عمه حمزة ، واستخلف على المدينة أيا سلمة بن عبد الأسل .

خرجوا على ثلاثان بعمرا يتعقبونها فوجدوا العمر قد مضت بل ذلك بايام ، فنرلوا ليستر محوا قبل أن يرجعوا إلى المدينة . وغدا رسول الله – على أله عليه وسلم – يتفقد أصحابه فوجد

على بن أنى طالب نائما هو وعهار بن ياسر وقد سفت الرياح التراب على ابن عمه حتى كادت تغمره ، فجعل عليه السلام يرنو إلى على ن حب ثم أيقظه برجله فى رفق وهو يقول :

ــ قم أبا تراب .

وَقَدَمُ صَلَّى الله عليه وسلم ص عزوة العشيرة إلى المدينة ، وما انقضت ليانى لم تبلغ العشرة حتى أغار كرز بن حابر الفهرى = نهمت على النع و المراشى التى تسرح للمرعى . فاستعمل عليه السلام على المدينة زيد بن حارتة وحمل اللواء الأبيض على بن أبي طالب ثم خص عليه السلام خلف كوز بن جابر حتى بلغ وادى سفوان من ناحة بدر و فاته كوز ولم يدركه ثم قفل راجعا إلى المدينة .

خرج عليه السلام خلف قرز بن جابر حتى بعد وادع متعوان مم ناحة بدر . وفاته كرز ولم يدركه ثم قفل راجعا إلى المدينة . إن الله أذن له بقتال من أخرجوهم ظلما من ديارهم ، وقد خرج رسول قد — صلى الله عليه وسلم — في أصحابه من المهاجرين . يزيد عبر قريش أكثر من مرة ، فإن كانت العبر قد مفت قبل أن يدركها فلن تفلت منه المرة القادمة ، ولينصر ن الله من ينصره . وإن الله المن ينصره . اطما تت برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ داره وأظهر الله بها دينه وسره بما جمع إليه من المهاجرين والأنصار من أهل ولايته ، وأبو قيس بن أبي أنس في مسجده يعبد ربه ، فقد كان رجلا قد ترهب في الحاهلية وليس المسوح وفارق الأوثان واغتسل من المنابة وتطهر من الحافلية لا تدخله عليه فيه طائف ولا جنب عنها و دخل بيتا له انحذه مسجدا لا تدخله عليه فيه طائف ولا جنب

وقال : أعبد رب إبراهم .
وفارق أبر قيس الأوثان وكرهها حتى قدم رسول الله – صلى
الله عليه وسلم – المدينة ، فخرج إليه بلتى إليه سععه لا يبغى إلا
كبد الحقيقة التى عاش ينشدها حتى صار شيخا كبرا ، فلما رئل
رسول الله – صلى الله عليه وسلم – القرآن أحس الشيخ لكا تما
أنوار الحكمة تشرق فى قلبه ، وأنه قد اقبرب من ربه قربا حقيقيا ،
وأن الحجاب الذى كان بن فؤاده والكون قد رفع ، فنظر بعن

بصبر ته إلى ملكوت الساء فا ذا بالرحمة تفيض عليه ، وإذا بصدره ينشرح ، وإذا تحقائق الأمور تتاد لا فى عين ذاته . وإذا به بهندى إلى أن ما يسمعه هو الحق من ربه فطفرت اللموع من عينيه .

إنه طاف بالأرض في أثر النور ، أصغى إلى أحبار اليهود ورهبان النصارى وكهان العرب والصابئة والمجرس واقتنى الكتب وعكف على قرامها حتى انتهى به الأمر إلى أن دخل بينا له فاتخذه مسجدًا يعبد فيه رب إبر اهيم . فلما مس أذنيه آيات الله أحس بكل جوارحه أنها من الله وطريق الوصول إليه . وأنها تفوق كل ما سمعه وما قرأه فهى تعرف سيبلها إلى القلب لنجلوه وتزكيه وترفع الروح إلى آقاق مشرقة من نفحات رب العالمن .

وكان قلب أبى قيس سليا من الغل والحسد . ولم تكن له مطامع فى الدنيا غير الاهتداء إلى الحق والحقيقة فاعلن فى فرح فياض إسلامه . ولماكان شاعرا فقد راح ينشد بما يعتمل فى صدره من إحساسات :

سبحوا لله شرق كل صباح طلعت شمسه وكل هلال عالم السر والبيسان لدينا لبس ما قال ربنا بفسلال وله العلير تستريد وتأوى فى وكور من آمنات الحبال وتعلق قلب الشيخ برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ وأحيه حبا يفوق حب أبنائه وذويه . وكان يجد سعادة عارمة كما ذكره ، فغدا ينظم الأشعار يذكر ما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من

قريبا ولانخشى منالناس نائيا قا صبح لانخشى منالناس واحدا وأنفسنا عند الوغى والتآسسيا بذلنا له الأموال من حل مالنا ونعلم أن الله أفضل هساديا جميعاو إنكان الحبيب المتصافيا تعادى الذي عادى من الناس كالسهم تباركت قدأ كثرت الاسمك داعيا أقول إذا أدعوك في كل بيعة : حنانيك لا تظهر على الأعاديا أقول إذا جاوزتأرضا مخوفة فطا ممرضا إن الحتوف كثيرة وإنك لا تُبتى لنفسك باقياً . فوالله لا يدرى الفتى كيف يتقى إذا هو لم بجعل له الله واقيـــــا ولاتحفل النخل ُ المعيمة (1) ربها إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا وكان شعراء المسلمين عندحون رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بيناكان كعب بن الأشرف شاعر اليهود بهجوه ، والمنافقون يتولون اليهود والمشركين ويائتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لمم الظفر على رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وكان نفر من اليهود يباطنون نفرا من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال بعض المؤمنين لأولئك النفر من الأنصار :

- اجتنبوا هوًلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم .

م من او لئك النفر إلا مباطنتهم وملازمتهم فا نزل الله تعالى :

« لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنون ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة " ويحذركم الله تفسه وإلى الله المصر » (٢) .

<sup>(</sup>١) العاطشة -

فاجنب الأنصار ملازمة اليهود ومباطنتهم فراد ذلك في حقدهم على رسول الله عليه السلام ، فإ ياتي المؤمنن با مر حتى يقولوا : سمعنا وأطعنا . فرأوا أن خبر ما يفعلونه أن يكيدوا لرسول الله وللقرآن فتواطأ اثنا عشر حبرا من يهود خيبر وقال بعضهم لعض :

- ادخلوا فى دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا به فى آخر النهار وقولوا : إنا نظرتا فى كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذلك وظهر لنا كذبه وبطلان دينه . فإذا فعلم ذلك يشك أصحابه فى دينهم وقالوا : إنهم أهل كتاب، وهم أعلم به منا فيرجعون عن دينهم إلى دينكم .

واطمأ نوا إلى ما دبروا ، وقبل أن بمشوا بالفتنة بين المسلمين. أوحى الله إلى عبده : « وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا باللذي أثرل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون . ولا تومنوا إلا لمن توسح دينكم قل إن الهلدى هدى الله أن يوثى أحد مثل ما أوتيم أو عاجوكم عند ربكم قل إن الفضل يبد الله يوثيه من يشاء والله واسم علم . مختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل. العظم » (١) .

وضايق اليهودأن كشف القرآن مكرهم ، ولم يفت في عضدهم أن أطلع الله رسوله عليه السلام على سرهم فقد ظنوا أن بعضهم مشى إليه بنجواهم فاستمروا في كيدهم لني الله ، فاتي كعب بن الأشرف ومالك بن الضيف ووهب بن جوذا وزيد بن ثابوه

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۲۲ - ۲۶

وفنحاص بن عازوراء وحيى بن أخطب رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقالوا :

\_ تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا وأنرل عليك كتابا وأن الله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نومن لرسول يزعم أنه من عند الله حي يا تينا بقر بان تا كله النار ، فإن جنتنا به صدفناك .

وسمع ضعاف الإعان والمنافقون ما قال أشراف اليهود فراحوا ينتظرون آية مادية تراها أعينهم ، ورفت بسهات حبيثة على شفاه أعداء محمد عليه السلام من اليهود والمشركين والمنافقين وترقبوا رد رسول الله عليه السلام على ذلك التحدي الذي ما كان مختلف كثيرا عن تحدى كفار قريش لما سألوه عليه السلام أن يفتجر فم من الأرض عيونا وبحمل له جنات وأن عيل الصفا إلى ذهب نضار، من الأرض عيونا وبحمل له جنات وأن عيل الصفا إلى ذهب نضار، غزار الله أنول : « قل إنما الآيات عند الله » (١) . ا وما منعا أن خمار قريش ، أما اليهود أهل الكتاب الأول الذين يومنون بالوحى خلا نومن لرسول حي يا تينا بقربان تأكله النار قل قد جامكم رسل كذير قلي بالبينات وبالذي قلم فلم قتلتموهم إن كنم صادقين ، فإن كذير قل فقد كشائر رسل من قبائي جاءوا بالبينات والزير والكتاب كذير قل ؟ ).

كانوا حاولون أن يزعزعوا إيمان المؤمنين بافتراءاتهم ، ولكز

السراء ٥٥ (١) الاسراء ٥٥

الترآن كان ينزل من فوق سبع ساوات ليكشف كيدهم ويفضح سرهم فنزعزع ثقة بعض اليهود باشرافهم . فقد قامت خصومة بن رجل من المنافقين وبن بهودى فقال اليهودى :

ـــ انطلق بنا إلى محمد .

فقال المنافق :

ــ بل نا تى كعب بن الأشرف .

كان اليهودى يعلم أن محمدا عليه السلام لن مجور عليه ، وكان المنافق على "يقتُن أن رسول الله عليه السلام لا يقبل الرشوة بينا يستطيع أن برشُو لحب بن الأشرف ، ولكن اليهودى أن إلا رفع الحصومة إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه ، فلم ارأى المنافق ذلك. أن معه إلى الرسول فاختصما إليه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودى . فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال :

\_ ننطلق إلى عمر بن الحطاب .

فا ُقبلا إلى عمر فقال اليهودي :

ـــ اختصمنا أنا وهذا إلى محمد فقضي لى عليه فلم يرض بقضائه وزعم أنه مخاصم إليك ، وتعلق بى فجئت إليك معه .

فقال عمر للمنافق:

\_ أكذلك ؟

ــ نعم .

ــ روٰيدا حتى أخرج إليكما .

فدخل عمر وأخذ السيف فاشتمل عليه ثم خرج إليهما وضرب به المنافق حتى بر د وقال : ـــ مكذا أقضى لمن لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله .

وانزل الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين يرعمون أَيْم آمنوا عَا آنول إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت موقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قبل لم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصلمون عنك صدودا . فكيف أذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديم ثم جاموك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا . أولئك الذين يعلم الله ما في قلومهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا . وما أرسكنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لحم الرسول لوجدوا الله توابا رحيا ع(١).

وكان المومنين مشاكلهم فكانوا يفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم – يلتمسون عنده النصيحة ، فقد جاءه عبد الله بن رواحة يقول له إن له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم إنه فزع . فقال له الذي – صلى الله عليه وسلم :

هه مړه ترخ د مده د سبې کې د مه رسم م

\_.يا رسول الله هي تصوم وتصلى وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله .

... را عبد الله هذه مو منة .

فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأنز وجنها .

وأعنق عبد الله بن رواحة شاعر الأنصار أمته السوداء

<sup>(</sup>۱) المالدة ١٠ – ٢٤

وتزوجها : فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا في عجبواستنكار :

نكح أمة .

وكان ذلك شيئا عط من كوامة الرجال ، ولكن الإسلام جاء لبرد الى البشرية كرامتها ، فالناس جميعاً لآدم وآدم من تراب لا فرق بين حر وعبد ولا أبيض ولا أسود ولا فضل لعرى على عجمى إلا بالتقوى ، فا نزل الله تعالى : « ولأمة مومنة خبر من مشركة ولو أعجبتكم » (١).

وكان مرثد بن أبي مرثد حليفا لبنى هاشم فبعثه رسول الله - صل الله عليه وسلم - إلى مكة لبخرج ناسا من المسلمئ بها أسراء فلما قدمها سمعت عناق تقدمه وكانت خليلة له في الحاهلية . فلم أسلم أعرض عنها فائته فقالت :

- معلى يا مرثد . ألا تخلو ؟! - و محك يا مرثد . ألا تخلو ؟!

ان الإسلام قد حال بينى وبينك وحرمه علينا ، ولكن إن شئت تزوجتك . إذا رجعت إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ

استاً ذنته فى ذلك ثم تزوجتك .

ـــ أنت تتبرم . ثم استغاثت عليه وفضحت أمر قدومه فضربوه ضربا شديدا ثم خلوا سبيله ، فانصرف إلى رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ــــ

راجعا فاستأذنه فی عناق أن ينزوجها ، وكانت ذات حظ من جال ، قال :

ــ يا نبي الله إنها لتعجبني .

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۲۱

فا نزل الله عز وجل : وولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن(1): وكان الأوس والخزرج ينظرون إلى اليهود فى إجلال قبل ولاسلام فهم أهل الكتاب والعلم : فلم من الله عليهم بالإسلام أحس ولانصار عدة مو احد التاقش ن جو اسه فى نقة فما آتاهم الله من

الإسلام فهم أهل الكتاب والعلم ، فلما من الله عليهم بالإسلام أحس الأنصار عزة وراحوا يناقشون جبرامهم في ثقة فما آتاهم الله من فضله يفوق ما عند اليهود من بقايا دين قويم وأساطير الشعوب . وأحس اليهود أن القرآن قد رفع من شأن حلفائهم الذين كانوا سهرعون إليهم في حل مشاكلهم وبللم تبديلا ، فتحركت غيرة أهل

الكتاب فقالوا للمسلمين :

ــ نحن أهدى منكم ، نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم .

إلوقال المسلمون :

— عن أهدى منكم وأولى بالله ، نيبنا خاتم الأنبياء وكتابنا يفضى على الكتب إلى قبله . فا نزل الله تعالى : « ليس با مانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا بجز به ولا بجد له من دون الله وليا ولا نصرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى وهو بموضن فا ولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون نقرا . ومن أحس دينا بمن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله ابرياهم خليلا » (٢) .

<sup>(</sup>١) البقرة (١) (٢) النساء ١٢٣ – ١١٥

وبعث رسول القد صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن جعش ابن عمته فى رجب : عند رجوعه من غزوة صفوان الى بلغ فيها ما مياه بدر . وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد . وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمني لما أمره به ، ولا يستكره من أصحابه أحلنا : وكان أصحاب عبد الله بن جعش من المهاجرين ثم من بحى عبد شمس بن عبد مناف : أبو حليفة بن عبية بن ربيعة . ومن ابن حرثان أحد بى أسد بن خزعة حليف لم . ومن بنى توقل بن عبد مناف عبد مناف عبد مناف أحد بى الله بن خرعة حليف لم . ومن بنى زهرة معلد بن أي وقال بن الكر عبد الله بن عبد مناف أحد بنى تتم حليف لم . ومن بنى زهرة معلد بن لكب علم بن ربيعة ، وواقد بن المبكر بن سعد بن ليث حليف لم . ومن بنى الحارث بن فهر أحد بنى سعد بن ليث حليف لم . ومن بنى الحارث بن فهر أحد بنى سعد بن ليث حليف لم . ومن بنى الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء .

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نحلة بين مكة والطائف ، فترصد ما قريشا وتعلم لنا من أخبارهم .

فلها نظر عبد الله بن جحش في الكتاب قال:

ـــ سمعا وطاعة .

ثم قال لأصحابه :

- قد أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضى إلى نحلة أرصد مها قريشا حتى آتيه منهم مخبر . وقد مهانى أن أستكره أحدا منكم فعن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فلىرجم . فامما أنا فاض لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

فمضى ومعه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد .

وسلك على الحجاز حلّى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له عران ، أضل سعد بن أي وقاص وعتبة بن غزوان بعبرا لهاكانا يتعقانه ، فتخلفا عليه في طلبه .

ومضى عبد الله بن جعض وبقية أصحابه حى نزل بنخلة ، فمرت به عمر القريش تحمل زبيبا وأدما ( جلدا ) وتجارة من مجارة قريش فيها عمرو بن الحضرى ، وعبّان بن عبد الله بن المفرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان ، والحكم بن كيسان مولى بمى المغرة .

فلما رأى القوم عبد الله بن جحش والذين معه هابوهم ، فا شرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد خلق رأسه ، فلما رأوه اطمأ نوا فقد حسوا أن المسلمين قد قدموا للعمرة وقالوا :

\_ أعمسًار ، لا با س عليكم منهم .

وتشاور عبد الله بن جحش وأصحابه فيهم وذلك فى آخر يوم من رجب ، فقال القوم :

ـــ والله لنن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن

منكم به . ولأن قتلتموهم لتقتلنهم فى الشهر الحرام . فتر دد القوم وهابوا الإقدام عليهم . ثم شجعوا أنفسهم عليهم

فر دد القوم وهابوا الإفدام عليهم . م صبحور المسهم ، فرى واجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم ، فرى واقد بن عبد الله التعبيمي عمرو بن الحضرى بسهم فقتله ، واستا سر عمان بن عبد الله والحكم بن كيان . وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فا عجزهم .

وأقبل عبد الله بن جعش وأصحابه بالعبر وبالأسترين حتى قدموا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المدينة ، فلما علم ماكان منهم قال :

\_ ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام .

فوقف العبر والأسبرين وأبي أن ياخذ من ذلك شيئا ، فلم قال ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سقط في أيدين القوم وظنوا أنهم قد هلكوا ، وراح إخوامهم من المسلمين يعنفونهم فيا صنعوا . وماجت المدينة ونشط اليهود يوقظون الفتنة حتى إذا خلوا يا نفسهم تعلقوا بالأوهام وراحوا يتفاعلون وهم أهل الكتاب الأول

ويقولون :

ــ عمرو بن الحضرى قتله واقد بن عبد الله . عمرو عمرت الحرب . والحضرى حضرت الحرب : وواقد بن عبد الله وقدت الحرب .

و مهللت أساربرهم فالفال يوكد لهم أن الحرب واقعة وأن ساية محمد بن عبد الله قد دنت وهى الأمنية الى نزلت بسواد أفندمهم ، فما فضح نفاقهم مثل قرآن محمد . وثار سادات قريش ومشوا إلى من بني من المسلمين في مكة

وقالوا في غضب :

ـــ قد استحل محمد وأصجابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم . وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال .

ـــ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان .

وأكثر الناس في ذلك المهاجرون والأنصار وبهود المدينة وكفار قريش : فائول الله على رسوله : ايسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعواه(١) وفرح الله تعلل عن المسلمين ما كانوا فيه من الحوف : وتملل عبد الله بن بحث وصحبه بالفرح فقيض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه العبر والأسرين ، وبعث إليه قريش في فداء عمان بن عبد الله والحكم بن كيسان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

لأ نفديكموها حتى يقدم صاحبانا فإنا نخشاكم عليهما ،
 فإن تقتلوها نقتل صاحبيكم .

فيمد بن أنى وقاص وعية بن غزوان لم يعودا مد أضلا بعيرا لها وتخلفا في طلبه ، فلما قدل عليه السلام فداء عبان بن عبد أقد والحكم بن كيسان .

مم بن عبداً . وكان الحكم وهو في أسره يصغى إلى ما يتلى من القرآن · فيستشعركا تما أنوار اليقين فيضى فى نفسه وأن رقة تكتنفه حى إن العموع تبلل روحه قبل أن تطفر من مقلته ، إنه يرتفع إلى ما فوق السهاوات ليهم في ملكوت الله ، إنه بحس في قرارة نفسه أنه خلق من جديد وأنه مل حكمة وأن الحجب قد رفعت عن عين يصبر ته فاهددى إلى جوهر الحقيقة وحقيقة الله ، فلم يستطع إلا أن يشهد شهادة الحق وأن يعلن على الملا أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله .

أسلم الحكم بن كيسان وأقام عندرسول الله — صلى الله عليه وسلم ، وأما عبان بن عبد الله فلحق بمكة وقلبه يقطر حقدا على المسلمين الذين أسروه وأخذوا فديته ينتظر الآيام ليثار لما ناله .

وتجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ماكانوا فيه من كرب, شديد حمن نزل القرآن ، فطمعوا في الأجر فقالوا :

بد على برن تشرع المستعود لل المراو و المطلى فيها أجر ـــــيا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر

المجاهدين ؟

فاأنزل الله عز وجل فيهم : الى اللذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سيل الله أو للك يرجون رحمة الله والله غفوررحم (()) وكانت اللعر أول غنيمة للمسلمين فراح رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يتسم الفيء وهو سعيد ، فقد أقبلت أيام النصر بعد سنن الاضطهاد والتعذيب ، وغدا عبد الله بن جحش ينشد حن قالت قريش قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه اللم وأخلوا فيه المال وأسروا الرجال :

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۱۸

وأعظممنه لويرى الرشد راشسد تغسدون قتلا فى الحرام عظيمة صدودكم عما يقسمول محمسد وكفر به والله راء وشساهد وإخراجُكُم من مسجداللهأهلسّه لئلا يرى لله في البيت ساجسد فإنا وإن عبرتمونا بقتلــه . وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رما حنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عُمَان بيننا ينازعه مُخلُّ من القدُّعاند(١)

<sup>(</sup>١) القد : شرك بقطع من الجلد ، وعائد : سائل بالدم لا ينقطع . ( أغجرة )

الوحى ينزل من الساء وكتاب الوحى يكتبون القرآب على المُسُب ( جريد التخل ) والدخاف ( صفائح الحجارة ) والرقاع والأدم وعظام الأكتاف والأقتاب ، ورجال من المهاجرين يمثون عا أنزل الله على رسول الله إلى المستضمن من المسلمين ممكة اللهن حبسوا عن الهجرة ، فكانت آيات الله ترتل في الدور سرا وسرعان

ما تبتشر فى الحرم وكان الحوار دائرا بين المسلمين ويهود المدينة ، فلما رأى. اليهود رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصلى إلى بيت المقدس

و يجعل الكعبة خلفه قالوا مستهز ثين : — خالفنا محمد ويتبع قبلتنا .

وكا ثما استر احوا لهذه الحجة فغدوا يقولون للمسلم - إسا نك عالرهاي ما ما أنا أنا فاقتاب المسلم

له لم نكن على هدى ما صليتم لقبلتنا فاقتديتم بناً م با ! وكان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — يحب فى قر ارة نفسه. أن يستقبل الكعبة بحبة لموافقة إبراهيم وإسهاعيل عليهما السلام .

ن يستس المعد حبد مواهد إبراهيم وإساعيل عليهما السلام . إنه لما كان في مكة كان يتجه إلى بيت المقدس والكعبة أمامه ، أما بعد أن هاجر إلى المدينة صار إذا استقبل صخرة بيت المقدس يستدبر الكعبة ، فشق ذلك عليه وزاد في ضيقه قول كفار قريش

للمسلمين :

وود رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ أن الله سبحانه وتعالى صرفه عن قبلة اليهود . فكان إذا صلى إلى بيت المقدس يكثر من النظر إلى السهاء ويدعو الله في ايتهال أن يوليه قبلة يرضاها . فيبنا كان يصلى الظهر با صحابه في بهى سلمة وأثم ركعتن نزل جربل فاشار إليه أن صلى إلى الكعبة . فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فاستدار من خلفه . فلما أثم الصلاة جعل يتلو على المصلين ما أنزل عليه : ٥ قد نرى تقلب وجهك في السهاء فلنولينك قبلة ترضاها . فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحتى من رجه وما الله بغافل عما يعملون (١) .

وخرج عباد بن بشر وكان صلى مع رسول الله – صلوات

الله عليه وسلامه ـــ ومر على قوم من الأنصار يصلون العصر وهم راكعون فقال :

أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم قبل البيت .

فتحولوا نحو الكعبة .

وبينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال :

إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد أنزل عليه الليلة
 قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها .

<sup>(</sup>١) البقرة ١٤٤

وقام رجال على أبواب المساجد ينادون :

إن الصلاة قد وجهت تحو الكعبة .

فاستداروا إلى الكعبة فرحين . فقدكان ذلك الأمر فراقا بينهم وبين اليهود .

واجتمع قوم من كبار اليهود يتشاورون في ذلك الأمر الخطير . فلو أنهم لم يومنوا بمحمد عليه السلام ورسالته فاتجاهه إلى قبلتهم إقرار منه بعظمة تلك القبلة وقداستها وهو اعتراف ضمني باليهودية وعلق وكانتها وفضلها على الديانات كلها . أما أن يتخذ الكعبة قبلة في ذلك رفع الكعبة على بيت المقدس وقد بجعل ذلك أفئدة العرب بهوى إلى دينه . فرأوا أن يبذلوا الحهود ليعيدوه إلى قبلته الأولى ليسر دوا لقبلتهم مكانتها في نفوس العرب وليفتنوه ليعلم الناس أنه كسر دوا لقبلتهم مكانتها في نفوس العرب وليفتنوه ليعلم الناس أنه حلى الله عليه والله وقالوا له :

— يا محمد . ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم ونصدقك .

وانتظروا أن يتحول مرة أخرى إلى بيت المقدس ليطنوا على الملاؤ أنه يساوم فى دينه . فاأنزل الله عليه : « ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب يكل آية ما تبعوا قبلتك وما أتب بتابع قبلتهم وما بعد ما جاءك بعضهم بتابع قبلة بعض . ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين . الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون . الحق من ربك فلا تكونن من المحترين . ولكل وجهة هو موليها

فاستبقوا احدرات أينما تكونوا يائت بكم الله جميعا إن الله على كار شيء قدير . ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون . ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا نخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم مهتدون ۽ (١) .

وطاش لب البهود فقد ردت فتنتهم إلى نحورهم . فلن خول محمد عليه السلام قبلته مرة ثانية إلى بيت المقدس . وقد استبشر المسلمون والكافرون العرب بائن محمدا وصحبه قد اتجهوا إلى قبلة

إبراهيم ، فا راد اليهود أن بهونوا من شائن الكعبة فقالوا : ــ بيت المقدَّمن أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وفي الأرض المقدسة .

وفرحوا بهذه الحجة ولكن القرآن نزل بآيات تؤكد فضل الحرم : ١ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غنى عن. العالمين # (٢) .

> وضاق اليهو د بحجج القرآن الدامغة فقالوا للمسلمين : ـــ والله إن أنتم إلا قوم تفتنون .

فا ُنزل الله تعالى : ﴿ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب سهدى من يشاء إلى

صراط مستقیم» (۱) •

وقالت الصحابة له:

ـــ يا رسول الله لقد ذهب منا قوم قبل التحول فهل يقبل منا بومنهم ؟

\_ مات قبل أن تحول قبل البيت رجال فلم ندر ما تقول فيهم ؟

فا'نزل الله تعالى : و وكذلك جعاننا كم أمة وسطا لتكوّنوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا وما جعاننا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يقيم الرسول ممن يتقلب على عقيبه وإن كانت لكيم ة إلا على الذين هدى الله وماكان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرعوف رحم ه (٢) .

وبعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر فى شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض صوم رمضان أو الإطعام عن كل يوم مسكينا يقول الله تعالى : « يا با الذين آ-نواكتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فديا طعام مسكن فمن تعلوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنم تعلمون » (٣) .

فکان من شاء صام ومن شاء أطعم عن کل يوم مسكينا : ثم کان إيجاب صوم رمضان عينا بقوله تعالى : « شهو رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن

<sup>(</sup>۱) البقرة ۱۶۲

شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ا (().

وكانوا ينوون الصيام عقب الإنطار مباشرة ، فإذا نام أحدهم فل يستيقظ إلا بعد الغروب فإكان يتناول شيئا بل يستأنف الصيام . وذكر لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ أن بعض أصحابه سقط مغشيا عليه بسبب الصوم فسأله عليه السلام عن ذلك فأخبره أنه أهل حرث وأنه جاء لينظر ما تعمله له زوجته ليتعشى به فغلبته عينه فنام فلر يستيقظ إلا بعد الغروب فلم يتناول شيئا .

يا رسول الله اعتدر إنى الله وإليت من تصنى معنه الحاصد.
 إنى رجعت إلى أهل فوجدت رأئمة طيبة فسولت لى نفسى فجامعت أهلى ؟
 ماكنت جدير ا بذلك يا عمر .

فقام رجال فاعترفوا بمثله فنزلت : « أحل لكم ليلة الصيام الرفت إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم يختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ، فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبن لكم الحيط الأبيض من الحيط الرسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبن الله للناس لعلهم يتقون » (٢) :

<sup>(</sup>١) البقرة ١٨٧

الحرب مستمرة بين بيزنطة وفارس والقتال مشبوب بين الدولتين حتى الموت ،كانت دولة الفرس قد اكتسحت دولة الروم و بهت بيت المقدس وغزت مضر ووقفت الحيوش الفارسية تقرع أبواب القسطنطينية عساعدة الآفار ، وكانت دول العالم ترقب ذلك

الصراع في اهمام وقد تشتت العواطف بين الإمبراطور بتين المراطور بتين المرسول الموال المنتبتين ؛ كانت بعض الدول هواها مع هرقل إمبراطور الروم الخالد بين الإلمة والإله المظهم جدا بين الرجال ، صاحب الصبت الذائم الذي يصحو مع الشمس والذي يب عينه المنيل . وفرح كفار قريش أيام كان الرسول عليه السلام عكمة ، لما تقدمت جيرش فارس حيى بلغت البوسفور . وقالوا للمسلمين لمناسها من أدن المناسم من الوثنيين عيدة التار على أها الكتاب لحمر دليل على أن التصر سيكون حليف قريش على من شقوا عصا الطاعة دليل على أن التصر سيكون حليف قريش على من شقوا عصا الطاعة من أصحاب ابن أبي كبشة الذين تحفروا باللات والعزى وجعلوا للكن إلحا واحدا في الأرض وفي الساء .

وقد شق ذلك على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأثر ل الله تعالى : « إلى . غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . فى يضع سنين .. » (١) . فسخر سادات قريش مما أنزل. الله حى ثارت مشادة بين أبى بكر الصديق وأمية بن خلف بلغت. أن تر اهن الرجلان على تحقيق هذه النبوءة .

وراحت الأيام تمر وجوش الفرس مرابطة حول أسوار الفسطنطينية . وأمية بن خلف وسادات قريش يستهزئون با في بكر كلما مروا به وأبو بكر واثق من تحقيق وعد الله . ورسول الله - صلى الله عليه وسلم – يزيده ثقة على ثقة ويقول له إن بضع سنن بين ثلاثة وتسعة .

و تصرمت سنوات وبلغ اضطهاد الكافرين للسلمن غايته ، فهاجر المسلمون إلى يثر ب . وقد استونفت الحرب الطاحنة بين الإمراطوريين وغدت أنباء انتصارات الروم تفد على مكة والمدينة . فكان المسلمون يستبشرون بوعد الله بينا كان كفار قريش وجود الملدينة في كمدد : فالقرشيون خشون أن تتحقق نبوء عمد فرغ عرب اللهي تبالله له بذلك النصر أيام كان الحديث عن نصر الروم ضربا من الخيال . أما اليهود فكانوا مقتون هرقل من كل موجم فهو يضطهدهم أشد الاضطهاد منذ تلك النوء ألى كمتك أن ملك ليوم سرول على أيدى شعب مختون ، فلم يجد غير اليهود هدفا الإم سرول على أيدى شعب مختون ، فلم يجد غير اليهود هدفا الإمراطورية والححافل التي ستقوض صرب الإمراطورية والححافل التي ستقوض صرب الأرفي.

<sup>(</sup>۱) الروم ۲ ، ۲

وراح الحيش الرومانى الذى أعاد تنظيمه طيريوس وموريقيوس يتقدم بقيادة مرقل نحو الشرق ويغزو مصر ويستولى عليها ، ويقابل المصريون اسرداد الروم لبلادهم بفتور . فإن كان الروم مسيحين والمصريون مسيحين أيضا إلا أن المصريين كانوا نساطرة وكان الروم يعاقبة وكان كل فريق يكن للآخر بغضا دفينا .

وتقدم النسر الروماتي نحو بيت المقدس ففرح المؤمنون ، خان هي إلا وثبة واحدة ويستولى هرقل على المدينة المقدسة ويتحقق وعد الله . وكان أبو بكر يتهلل بالفرح ويتمنى. لو أنه كان بمكة لمرى وجوه الذين سخروا منه لما راهن أمية بن خلف على أن نصر الروم أكيد . الروم أكيد .

واشتد الحدل بين بهود المدينة وبين المسلمين حول الحرب الدرة بين كسرى الثانى وهرقل . فقد راح اليهود يوكدون أن الروم سيتقهقرون مدحورين بعد حين ، فكسرى مجمع جيوشه من أطراف إمر اطوريته ليرد هرقل عن المدينة المقاسة ويتمقيه حي عقر دار . ، بيناكان المسلمون يرون أن نصر هرقل قريب ، وقد أكثروا من تلاوة سورة الروم .

كانت الإمراطورية الفارسية تترفع ، فكسرى بمظالم وتحقيره وعداوته لقواده وحقده الدفين على كل من يرتفع له شأن في مملكته قد طعن دولته في قلبها بخنجر مسموم . إنها انتحرت من الداخل قبل أن يدهمها هرقل بجيوشه . انهزمت قبل أن تنشب المحركة ويدور القتال بعد أن قضى كسرى بافعاله على عز ممة الرجال . وقد وضحت الحقيقة سافرة لعن المسلمن فأيقنوا أن

اندحار الفرس قويب.

وود أبو بكر لو بنطلق إلى مكة ليقف على رءوس كفار قريش يستهزئ مهم كما استهزءوا به من قبل ، ولكن ذهاب الصديق إلى أعداء الله ورسوله لم يكن ما مونا وإن كان بعض الأنصار بشدون الرحال إلى الحرم في جوار أصحامهم من أهل مكة .

. كان أمية بن خلف ينزل على سعد بن معاذ بالمدينة إذا ذهب. إلى الشام فى تجارته ، وكان سعد ينزل على أمية إذا ما وفد إلى مكة ، و فد قدم سعد معتمر ا فنزل على أنى صفوان فقال له :

انظر لى ساعة خلوة لعلى أطوف البيت.

انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفلت الناس انطلقت و مت.
 كان أمية بن خلف من رءوس الكفر وكان سعد بن معاذ من

كان الهيه بن خلف من رموس الاهم و كان معاد من وجوه المسلمين والأنصار ، فدار بينهما حوار وذكرت أنباء الحرب الضروص بن الفرس والروم ، ولا شك تذكر أمية بن خلف ذلك الرهان الذي كان بينه وبن أبي بكر الصديق ولكنه أبي أن يسلم أن النصر سيكون حليف الروم ، فلا تزال المدينة المقدسة تقاوم ولر تسقط بعد في أبدى هرقل .

م وخرج أمية بن خلف وسعد بن معاذ قريبا من نصف النهار ، فبينا سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل فقال فى عجب ودهشة :

ــ من هذا الذي يطوف ؟ !

۔ أنا سعد بن معاذ .

\_ أتطوف بالكعبة آمنا وقدأويتم محمدا وأصحابه وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ والتفت أبو جهل إلى أمية بن خلف وقال :

- أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما.

فتخاصها وسعد يرفع صوته بقوله : - أما والله لئن منعتني هذا الامنعك ما هو أشد عليك منه :

طريقك على المدينة ...

وأحس أبو جهل الخطر فخفف من غلوائه ، وصار أمية يقول لسعد :

لا ترفع صوتك على أبى الحكم فإنه سيد أهل الوادى .

وجعل أمية يسكت سعدا وظل سعد في ثورته فقال لأمية :

إليك عنى . فإنى سمعت محمدا - صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك .

فنزل الرَّعِب بقلب أمية بن خلف وقال وعيناه لا تثبتان على شيء :

– إياى <sup>م</sup> !

فقال سعد بن معاذ دون أن تختلج فيه خالحة :

-- نعم .

ــ عكة ؟

- لا أدرى .

وصمت أبر جهل على مضض فهو يعرف أن تجارة قريش إلى الشام لابد أن تمر بالمدينة ، فإذا ناصب سعد بن معاذ العداء فسيجر المناعب على قومه . وسار أمية بن خلف إلى داره وهو شارد حزين فى وجهه قلق وفى قلبه فزع ، فلما رجم إلى امرأته قرأت في وجهه ما يعتمل في صدره فقالت له :

ــ ما بلك ؛

فقال في صوت خافت مضطرب :

ــ ما تعلمين ما قال أخى اليثر بي ؟

\_ وما ذاك؟ -

– زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلى .

وطافُ بالمرأة خوف شديد وقالت في همس كان موقعه في

نفس أمية أقسى من هزيم الرعود: ــ فوالله ما يكذب محمد.

- فوالله ما يحدب محمد . وجمُّ على الدار الرعب وراحت القلوب تنبض بالفزع .

سمع رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ بأ بى سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عمر قريش . إنها العمر التي خرج عليه السلام في طُلبها حتى بلغ العشرة ووجدها سبقته با يام ، فلم يزل يترقب قفولها حتى إذا ما جاءت الأنباء برجوعها دعا المسلمين للخروج

ــ هذه عبر قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن

وقال:

تنفلكموها.

قَا جَابِ نَاسٍ وَثَقُلُ آخِرُونَ ظُلْهُمُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ

وسلم ــ لم يلق حربا ، ولم محتفل لها رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ يل قال:

ــ من كان ظهره (أي ما يركبه ) حاضرا فليركب معنا .

ولم ينتظر ماكان ظهره غائبا عنه . ولما خرج ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ إلى بدر قالت له أم ورقة

ىنت نوفل: ــ يا رسول الله اثنان لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله

يرزقني الشهادة . ... قرى في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة .

وراح أبو سفيان حيز دنا بالعبر من أرض الحجاز يبحسس

الأخبار ويسال من لتي من الركبان تخوفا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه وسلم ، فقد لتي رجلا فاخبره أنه - صلى الله عليه وسلم - قد كان عرض لعبره في بدايته وأنه تركه مقيا ينتظر رجوع العبر , فخاف خوفا شديدًا فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى بعشرين مثنالا لياتى مكة ، فخرج ضمضم سريعا إلى مكة ليستفر قريشا وغيرهم أن محمدا قد عرض لعبرهم هو وأصحابه .

وكانت مكة غارقة في الصمت تطوف به أحلام ، وكانت عاتكة بنت عبد المطلب غارقة في النوم فرأت عمة النبي رؤيا أفرعنها

فنعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلمي فقالت له : ـــ يا أخى والله لقد رأيت الليلة رويًا أفظعتني وتحوفت أن

يدخل على قومك منها شر ومصيبة ، فاكتم عنى ما أحدثك.

آذونا وأسمعونا ما لا نحب. فعاهدها العياس فقال لها:

ــ ما رأيت ؟

ر رأيت راكبا أقبل على بعبر له حتى وقف بالأبطح ثم صرخ با على صوته : ألافانفروا يا لنشائر لمصارعكم فى ثلاث؛ ثم مثل به بعبر و على رأس أبى قبيس نصرخ عثلها . ثم أخذ صخرة فارسلها فأقبلت بيوى حتى إذا كانت بالسفل الحبل اوفضت ( تفتت ) ، فها بي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلت منها فلقة .

بمكة حتى تخدثت به قريش فى أنديتها . فغدا العباس ليطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام فى رهط

مَنْ قَرِيشَ قَعُودُ يَتَخَدَّتُونَ بِرُوْيًا عَاتِكَةً . فَلَمَا رَآهَ أَبُو جَهَلَ قَالَ : النَّذِي اللَّهِ اللَّ

يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فا قبل إلينا .
 فلما فرغ أقبل حتى جلس معهم فقال له أبو جهل :

- يا بنى عبد المطلب منى حدثت فيكم هذه النبية ؟ --

ــ وما ذاك ؛

ــ تلك الروميا التي رأت عاتكة . \*

ــ ما رأت ؟

با بنى عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبأ وجالكم حتى تنبئاً نماؤكم ! لقد زعمت عاتكة فى رؤياها أنه قال : انفروا فى ثلاث ، فستر بص بكم هذه الثلاث فإن يك حقا ما تقول فسيكون : وإن. تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شىء نكتب عليكم كتابا أنكم أكفب أهل بيت فى العرب .

ولم يستطع العباس أن يفعل شيئا إلا أن ينكر رويًا عاتكة ، ثم تمرقاً . فلما خاء المساء وذاع فى دور ينى عبد المطلب كما كان. بين العباس وأنى جهل لم تبق امرأة من بنى عبد المطلب إلا أتت. العباس فقالت :

. – أقررتم لهذا الفاسق الحبيث أن يقع فى رجالكم ثم قد تناول. النساء وأنت تسمع، ثم لم يكن عند غَمَر لمِثىء مما سمعت . فقال العباس وقد أطرق برأسه :

فغدًا العباس فى اليوم الثالث من روبًا عائكة وهو حديد مُمُدُّ فض برى أنه قد فاته من أن جهل أمر مجبأن يدركه منه ، فدخل المسجد فرآه فدشى نحوه ليتعرضه ليعود لبعض ما قال فيقع به ، وكان رجلا حفيفًا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر ، فإذا به نخرج إلى باب المسجد يشته فقال العباس فى نفسه :

ــ ما له لعنه الله ! أكل هذا فرق مي أن أشاتمه !

وإذا هو قد سمع ما لم يسمع العباس: صوت ضمضم بن. عمرو الغفارى وهو يضرخ بيطن الوادى واقفا على بعيره ، قد جدائح يعيره ( قطع أنفه ) وحول رحله وشق قميصه وهو يقول : بيا معشر قريش ، اللطيمة اللطيمة ( الإبل الى تحمل البر والطب ) ، أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها . الغوث الغوث .

وي أن يعرف عند الحداث العباس ما جاء
 فشغل العباس عن أبي جهل وشغل أبا جهل عن العباس ما جاء
 من الأمر ,

فتجهز الناس سراعا وقالوا :

بن هشام بن المفيرة : كان قد لعب معه الميسر فخسركل أمواله ثم لعب على حريته ففقدها وسار عبدا لأبى هب بعد أن أبت بنو غزوم أن تدفع أربعة آلاف درهم ثمنا لحرية ابنها الذى سامت أشلاقه .

وراح أمية بن خلف يرتجف من الرأس إلى القدم ، فقد تذكر فى تلك اللحظة ماكان بينه وبن سعد بن معاذ يوم أن قلم سعد إلى مكة معتمرا فنزل عليه ، وماكان بين سعد وأبي جهل من مشادة . وزاحت كلات سعد بن معاذ ترن فى أذنيه رهيبة لكا تما كانت تنعى إليه نفسه : « إليك عنى فإنى سمعت محمدا اصلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك » .

و أراد أمية أن يطرد ذلك الوهم عن نفسه فانطلق إلى داره ليتجهز ، فإذا بامرأته تقول له :

ــ أما علمت ما قال أخوك البثري ؟ !

أنه يعلم ما قال سعد بن معاذ حق العلم وإنه ليكاد أن عوت من الخوف كلما دى فى أغواره صوت امرأته : « فوالله ما يكذب محمد » . فصمم على عدم الحروج فقال :

\_ فانی إذن لا أخرج .

وكان أمية شيخا جسا ثقيلا فلهب إلى الكعبة وقد أراد القعود، فجاءه أبو جهل بسأله أن غرج مع الخارجين فاقسم بالله لا غرج من مكة . فانطلق أبو جهل إلى عقبة بن أى معيط ليسلطه عليه وكان عقبة سفيها ، فجاء إليه وهو جالس مع قومه بمجمرة فيها خور عملها حتى وضعها بن يديه م قال : ـ يا أبا على استجمر فإنما أنت من النساء .

فقال له أمية في غضب :

ــ قبحك الله و قبح ما جئت به .

و دنا أبو جهل منه وقال :

\_ يا أبا صفوان إنك منى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد

أهل الوادى تخلفوا معك . فسر يوما أو يومين .

وانطاق عنبة بن ربيعة وأخوه شيبة وأمعة بن الأسود وحكم ابن حرام إلى هبل بجوف الكعبة يستقسمون بالأزلام . فخرج لحم القدح الناهى المكتوب عليه ء لا تعمل ، فاجمعوا على المنام . فجاءهم أبو جهل وأزعجهم وأعانه على ذلك عنبة بن أبي معبط والنقر بن الحارث ، فما زالوا بهم حتى دفعوهم إلى الحروج وهم كارهون.

وفى يومن فرغوا من جهازهم وعزموا على السبر . وكانوا إلغا وقادوا ماتة فرس عليها مائة درع سوى دروع المشاة . وخرجوا على الصعب والذلول وأمية بن خلف قد عرم على الرجوع بعد مسبرة يومن أو ثلاثة فهو على يقين من أنه ما يساق إلا لمصارعه ، وعقبة بن أبى معط عث السبر يدفعه حقده الدفن على الإسراع للقضاء على محمد وقد نسى أن محمدا عليه السلام قد أقسم أن يقتله إذا ما التي به خارج مكة يوم أن داس على رقبته حي كادت عباد أن تخوج من عجريهها .

وخرجت معهم الفتيات يضربن الدفوف يغنين ججاء المسلمين. وخرجت معهم الفتيات يضربن الدفوف يغنين ججاء المسلمين. وعند خروجهم ذكروا ماكان بينهم وبن كنانة بن حرب. فإن ابنا لحفص بن الأخيف القرشى خرج يبغى ضالة له بضجنان. وهو غلام حدث فى رأسه ذواية وعليه حلة وكان غلاما وضيئا نظيفا ، قسر بعامر بن يزيد بن عامر بن الملوح الكنانى وهو سيد بي بكر يومئذ فرآه فا عجبه فقال :

ــ من أنت يا غلام ؟

أنا ابن لحفص بن الأخيف القرشى .

فلما ولى الغلام قال عامر بن يزيد :

ــ يا بني بكر ما لكم فى قريش من دم ؟

ــ بلي والله إن لنا فيهم لدماء .

ــ ماكان رجل ليقتل هذا الغلام بر<sup>م</sup>جله إلا قد استوفى دمه . فتبعه رجل من بنى بكر فقتله بدمكان له فى قريش . فتكلمت ·

. فيه قريش فقال عامر بن يزيد :

 يا معشر قريش قد كان لنا فيكم دماء فإ شتم . إن ششم فأدوا علينا ما لنا قبلكم ونؤدى ما لكم قبلنا . وإن شئم فإنما هي الدماء رجل برجل . فتجافوا عا لكم قبلنا ونتجاق عا لنا قبلكم .

ـ فهان ذلك الغلام على هذا الحي من قريش وقالوا :

ــ صدق ! رجل برجل .

فلهيئوا عنه فلم يطلبوا به ، ولم يعجب ذلك الرضا أخاه مكرز ابن حفص . فيبنا هو يسر بمر الظهران إذ نظر إلى عامر بن يزيد على جمل له . فلما رآه أقبل آيد حتى أناخ به وعامر متوشح سيفه . فعلاه مكرز بسيفه حتى قتله ثم خاض بطنه بسيفه ، ثم أتى بالسيف مكة فعلقه من الليل باأستار الكعبة . فلما أصبحت قريش رأوا سيف عامر بن يزيد معلقا با°ستار الكعبة فعر فوه ؛ فقالوا :

. ــــ إن هذا لسيف عامر بن يزيد . عدا عليه مكرز بن حفص فقتله .

تذكرت قريش كل ذلك بعد أن تجهزت للخروج لقتال محماء وصحبه : فخافوا غدركنانة فقالوا :

ـــ إنا تخشى أن يا تو نا من خلفنا .

وراحالذين يريدون عدم الخروج محاولون أن يثنوا القوم عن عزمهم ، وغدا بعضهم ينشد الأشعار التي قالها مكرز في قتله عامر ا : تذكرت أشلاء الحبيب الملح ب (١) لما رأيت أنــه هو عامر فلا ترهبيه وانظرىأى مركب وقلت لنفسي : إنه هو عامـــر متى ما أصبه بالفرافر يعطب وأبقنت أنى إن أجلله ضربـــة على بطل شاكى السلاح محرب خفضت لهجا شي و القيت كلكلي عصارة هجڻ(٢)من نساءو لاأب ولم أك لما التف رُوعي وروعه إذتناسني ذخله كلغَيْسهب(٤) حالت بهوتشري ولم أنس ذخله (٣) وكاد الذين لا يريدون الخروج أن يثنوا المتحمسين عن المسير لولا أن شياطين قريش نجحوا في أن يا توا بسيد من سادات كنانة

ليقول لقريش : \_ أنا لكم جار من أن تا تيكم كنانة من خلفكم بشىء تكرهو نه. وراح يعدهم أن بني كنانة وراءهم قد أقبلوا لنصرهم وقال :

<sup>(</sup>۱) اللحب: اللي ذهب لحمه ، (۲) هجن: كرام (۲) اللخل: الثار ، (۱) اللي لا مثل له ،

— لا غالب لكم اليوم من الناس. وخرجت قريش فى عدتها وغرورها وهى واثقة من التبضاء على محمد عليه السلام ، وأصحابه من المهاجرين والأنصار ؛ ولو رفعت أسجاف الغيب وألقوا أساعهم إلى صوت قدر الله لسمعوا النفير يقول فى وضوح :

نذير يقول فى وضوح : — يا قوم والله ما تساقون إلا لمصارعكم .

الم يكثر المحدثون في حديث كما فعلوا في حديث الإسراء ، و لم يتركوا الأعنة لأخيلتهم في حديث آخر مثليا أطلقوها في هذا الحاديث . فرحلة الساء قد استهوت أهل الأرض وحركت الخيال البتصور ما يشاء من الأعاجيب ، و لما كان علم ذلك الزمان محلودا من الكون والفضاء والسهاوات العلى ، فلم تستطع علومهم أن تمد أخيلتهم إلا ببعض ما لمسوه فى حياتهم وما تمنته عقولهم الني كانت ترى أن النعيم أنهار وظل ظليل ، وأن وسيلة الانتقال بين الأرض والسياء لا تكن لمن تكون غير دابة فوق الحار ودون البغل تسير بسرعة البرق ، وقد عبروا عنها بالبراق يضع حوافره عند منتهى طرفه . ولم يستطيعوا أن يتصورا الساوات غير تصورهم للأرض هجعلوا لها أبوابا تدق . ولماكانوا في الغالبُ تجارا فقد ُجعلوا لله سبحانه وتعللى بعض صفة التجار يقبل الفصال فى فريضة قد فرضها قالواً : إن الله جل شاأنه قد فرض على المسلمين خمسين صلاة كل يوم ، وإن موسى عليه السلام قال النبي ــصلى الله عليه وسلم – إن أمنك لا تستطيع خمسين صلاة وإنى خبرت الناس قبلك وعالحت بيى إسرائيل أشد المعالحة فارجع إلى ربك فاسا له التخفيف لأمتك : قرجع الرسول عليه السلام فوضع الله عنه عشراً . فرجع إلى موسى فنصحه أن يرجع إلى ربه يساً له التخفيف فوضع عنه عشرا . وظل

يغدو ويروح بين ربه وبين موسى حتى أمر مخمس صلوات كل يوم ثوامها خمسين. فقال له موسى : إن أمثك لا تستطيع الخمس صلوات كل يوم ، وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالحت ببى إسرائيل أشد الممالحة فارجم إلى ربك فاساً له التخفيف لأمتك. فقال محمد – صلى الله عليه وسلم : سألت ربى حتى استحييت ، ولكن أرضى وأسلم . فنفذت فنادى مناد قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى .

وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هربرة وأبي سبيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليل الأنصار بن وعبد الله بن عمرو وجابر وحديثة وبريدة وأبي أبي الإنصار بن وعبد الله ابني جندب وأبي الحبراء وصبهب الروى وأم هاني وعاشة وأسهاء ابني بكر الصديق رضى الله عنهم أجمعت منهم من اساقه وأبي بكر الصديق رضى الله عنهم أجمعت منهم من اساقه أن هناك حقيقة أضيفت إليها إضافات كثيرة بعضها ذكى وبعضها منكر وغريب ، فالحقيقة قد جاءت في الترآن واضحة لا لبس فيها: المنكى أسرى بعباد ليلا من المسجد المرام إلى المسجد المراكز عوله لم ير من المناتمين الدى الرئة من المناتمين المناتم المناتم المناتم والمنجد المرام إلى المسجد المرام إلى المسجد المرام إلى المسجد المرام إلى المسجد المرام المناتم المناتم عن من عالى من وما ينطق عن المناتم المناتم والمنج المور (١) الله الممجد المرام في المناتم عن رقم أغرى . وما ينطق عن . ذو مرة مرة المؤوى . إن هو إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة

<sup>(</sup>١) الاسراء .

فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتعلى , فكان قاب قوسن أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفواد ما رأى ت أفهارونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى ؟ اعتدها جنة الما وى . إذ يغنى السدرة ما يغنى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آيات ربه الكرى ؛ (١) . وحول هذه الحقيقة نسجت روايات وأقاصيص تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – قد رواها . وقبل أن أناقش ما جاء فى أحاديث فى تنابع : ﴾ وأن أدخل أحاديث الرواة بعضهم فى بعض وأن أسقط الحلافات الطفية .

سيب ... قبل إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال بعد أن قص قصة شق صدره ثم غسله بماء زمزم ، ثم صب الحكمة من طبت من ذهب في قليه :

بينا أنا نائم فى الحجر جاءنى جريل عليه الصلاة والسلام فهمرنى بقده . فجاءنى أ فهمرنى بقده . فجلست فلم أر شيئا فعدت لمضجمى . فجاءنى الثانية فهمزى بقدهه فجلست فلم أر شيئا ، فعدت لمضجمى . فجاءنى الثالثة فهمزى بقده فجلست فلم أر شيئا فاخذ بعضدى فقمت معه ، فخرج بى إلى باب المسجد فأتيت بالبراق وهو دابة ، أبيض فوق الحجار ودون البغل ، مضطرب ( طويل ) الأذنين وكان مسمرجا ملجا . يضع حافره عند منهى طرفه . فلما دنوت مهه استصعب ومنع ظهره أن يُركب فقال جربل :

<sup>(</sup>١) النجم ١ - ١٧.

ــ اسكن ، فما ركبك أحد أكرم على الله من محمد.

فركبته ثم سرت وجبريل لا يفارقني ، فإذا بعجوز على جانب الطريق فقلت :

۔ ما هذه يا جبريل ؟ ۔ ما هذه يا جبريل ؟

ــ سر يا محمد .

فسرت ما شاء الله أن أسير ، فإذا شيء يدعوني متنحيا عن

الطريق فقال :

\_ هلم يا محمد . فقال لى جىريل :

- سر يا محمد .

فسرت ما شاء الله أن أسير ، فلقيني خلق من خلق الله فقالوا : ـــــ السلام عليك يا أول ، السلام عليك يا آخر ، السلام عليك

يا حاشر .

فقال لی جبریل :

ـــ ار دد السلام يا محمد .

ثم انتهبت إلى بيت المقدس فأوثقته ( الراق ) بالحلقة التي يربط فيها الانبياء ، ثم دخلت فصليت به ركعتين ، ثم قال لي

جبريل :

ـــ أما العجوز التى وأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا إلاكما بني من عمر تلك العجوز . أما الذى أراد أن تميل إليه فذاك عدو الله إيليس أراد أن تميل إليه ، وأما الذين سلموا عليك فابراهيم

وموسى وعيسى عليهم السلام .

واستوينا في صرحة المسجد فقال جبريل:

ــ يا محمد هل سا لت ربك أن يريك الحور العن ؟

۔ نعم ۔ فقال :

- فانطلق إلى أو لثك النسوة فسلم عليهن .

وكن جلوسا عن يسار الصخرة فأتيتهن فسلمت عليهن ،

قر ددن على السلام فقلت :

\_ من أنتن ؟

فقلن:

ـ نحن خبرات حسان ، نساء قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا ، وأقاموا فلم يظعنوا ، وخلدوا فلم بموتوا .

بم أتانى جبريل عليه السلام باناءين أحدهم خمر والآخر لمن ، فشربت اللين وأبيت الجمر فقال جبريل:

\_ أصبت الفطرة ، أما إنك لو أخذت الحمر غوت أمتك.

ثم انصرفت فلم ألبث إلا يسرا حتى اجتمع ناس كثير . ثم أذن مؤذن وأقيمت الصلاة فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا ، فأخذ بيدى جريل عليه السلام فقدمني فصليت مهم ، فلما انصرفت قال جريل:

ــ با محمد أتدرى من صلى خلفك ؟

قلت :

. 7 --

: 1

... صلى خلفك كل نبى بعثه الله عز وجل .

ثم أترب بالمعراج الذي كانت تعرج عليه أرواح الأنبياء ، فلم ير الحلالتي أحسن من المعراج . أما رأيت الميت حن يشق بصره طاعا إلى الساء فإنما يشق بصره طاعا إلى الساء عجبه بالمعراج ؟ فصفدت أنا وجريل فإذا أنا علك يقال له إسهاعيل وهو صاحب الساء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنوده مائة ألف ملك . فاستفتح جبريل باب الساء ، قيل :

ــ من هذا ؟

قال :

ــ جبريل .

قيل:

ــ ومن معك ؟

قال :

ــ محمد .

قىل:

ـــ أو قد بعث إليه ؟

قال :

.

فإذا أنا باآدم كهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته ، فإذا هو تعرض عليه أرواح ذريته من المؤمنين فيقول : ــ روح طيبة ونفس طيبة ، اجعلوها في عليين .

م تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول:

ـــ روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها فى سجين . فمضبت هنيهة فإذا أنا بالخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها

همصبت همنیهه فودا ۱۱ با حومه علیها لحم مشرح نیس بعربه أحد ، وإذا أنا با تحونة أخرى علیها لحم قد أروح وأنّن عندها أناس با كلون منها - قلت :

ــ يا جبريل ، من هوًلاء ؟

. قال :

هولاء من أمتك يا كلون الحرام ويتركون الحادل.

ثم مضيت هنيهة فإذا أنا باقوام مشافرهم كمشافر الإبل فضتح أفواههم فيلقمون من ذلك الحسر ثم خرج من أسافلهم . فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل فقلت :

ـــ من ﷺ ! ٠

قال:

... هولاء من أمتك « الذين يا كلون أموال اليتامئ ظلما إنما يا كلون في بطوبهم نارا وسيصلون سعرا » (١) .

ثم مضيت هنيهة فاذا أنا بنساء تعلقن بثدين فسمعتهن يضججن إلى الله عز وجل قلت :

-- يا جبريل من هوُلاء النساء ؟·

قال :

ــ هوُلاء اللاتي يزنِن ويقتلن أولادهن .

(۱) النساء ۱۰

ثم مضيت هنيهة فإذا أنا با قوام يطومهم أمثال البيوت كلما مض أحدهم خر . فيقول اللهم لا تنم الساعة . وهم على سايلة آل فرعون فتجيء السايلة فتطوهم . فسمعتهم يضجون إلى الله فقلت :

\_ يا جبريل من هوٌلاء ؟ قال :

مولاً، من أمتك و الذين يا كلون الربا لا يقومون إلاكما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس » (١) .

أَثُم مَفْدِت هَنِيهَ فَإِذَا أَنَا بِأَقُوام يَقْطع مَن جَنُومِم اللحم هيلقموند . فيقال له : كل كماكنت تأكل بين لحم أنحيك ، قلت :

ـ: يا جبريل من هؤلاء ؟

قاڭ :

ــ هوً لاء الحازون من أمتك اللازون .

ثم صعدنا إلى السهاء الثانية فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله عز وجل قد فضل الناس فى الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر

الكواكب ع قلت : \_ يا جبريلي من هذا ؟

117

ــ هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه .

فسلمت عليه فرد على . ثم صعدنا إلى السياء الثالثة واستفتح فإذا أنا يبحي وعبدى عليهما السلام ومعهما نفر من قومهما فسلمت عليهما وسلما على . ثم صعدنا إلى السياء الرابعة فاذا أنا

<sup>(</sup>۱) البقرة ١٢٥

بادريس قد رفعه الله مكانا عليا فسلمت عليه وسلم على . ثم صعدنا إلى السهاء الحامسة فإذا أنا سهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد لحيته تصيب سرته من طولها قلت :

ـــ يا جبريل من هذا ؟

قال

ــ هذا المحيب في قومه . هذا هارون بن عمران ومعه نفر من قومه : فهلمت عليه وسلم على . ثم صعدت إلى السهاء السادسة فإذا أنا بموسى بن عمران رجل آدم (١) كثير الشعر لو كان عليه قعيص انفذ شعره دون القميص ، فإذا هويقول : يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذا ، بل هذا أكرم على الله منى . قلت :

\_ يا جبريل من هذا ؟

قال :

ـــ هذا أخوك موسى بن عمران عليه السلام ومعه نفر من

قومه ج

فسلمت عليه وسلم على . ثم صعدت إلى السياء السابعة فإذا أنا بائينا إبراهيم خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت المعمور كأحمن الرجال ، فلت :

۔ يا جبريل من هذا ؟

قال :

ــ هذا أبوك إبراهيم خليلِ الرحمن عليه السلام ومعه نفر من

قومه :

<sup>(</sup>١) الرجل الآدم : الأسمر ه

فسلمت عليه فسلم على . وإذا أنا با متى شطرين : شطر عليهم ثياب بيض كا مها القراطيس وشظر عليهم ثباب رمد.

فلنخلت البيت المعمور ودخل معى الذين عليهم التياب البيض وحجب الآخرون الذين عليهم الثياب الرمد وهم على خير ، فصليت أنا ومن معى في البيت المعمور ، ثم خرجت أنا ومن معى . والبيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم التيامة . ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فاذا كل ورقة منها تكاد تغطى هذه الأمة ، وإذا فيها عن تجرى يقال له سلسيل ، فينش منها بران أحدهما الكوثر والآخر يقال له بر الرحمة . فاغتسلت فيه فغفر لى ما تقدم من ذني وما تأخر ، ثم إنى رفعت إلى الحنة فاستقبلني جارية قلت :

ں روست ہا۔ ۔۔۔ لمن أنت يا جارية ؟

قالت :

ـــ لزيد بن حارثة .

وإذا با'بهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصنى ، وإذا رمانها كالدلاء عظل ، وإذا بطرهاكانها مختكم (١) هذه .

إن الله تعالى أعد لعباده الصالحين ما لا عن رأت ولا أفذ سمعت ولا خطر على قلب بشر . ثم عرجت على النار فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته . ولو طرحت فيها الحجارة والحديد لاكلتها . ثم أغلقت دونى . ثم إنى رفعت إلى سدرة المنتهى فتغشانى

البخت: الإبل .

هٰكان بيني وبينه قاب قوسن أو أدنى . وفرضت على خمسون صلاة وقال:

... لك بكل حسنة عشر ، فإذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة ، فإذا عملتها كتبت لك عشرا . وإذا هممت بالسبئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء ، فإن عملتها كتبت عليك سبئة واحدة . ثم رجعت إلى موسى فقال :

- ىم أموك ربك ؟

فقلت:

ــ نخمسـن صلاة .

. قال :

ـــ ارجع إلى ربك فاساً له التخفيف لأمتك ، فإن أمتك لا تطيق ذلك ، ومتى لا تطيقه تكفر .

فرجعت إلى ربى فقلت :

يا رب خفف عن أمنى فإنها أضعف الأمم .

فوضع عنى عشرا وجعلها أربعن ، فها ٰزلت أختلف بين موسى ورنى كلما أتيت عليه قال لى مثل مقالته حتى رجعت إليه ،

فقال لي :

\_ ہم أمرت ؟ فقلت :

\_ أمر ت بعشر صلوات .

قال :

ـــ ارجع إلى ربك فاساً له التخفيف لأمتك .

( الهجرة ).

فرجعت إلى ربى فقلت :

ـــ أى ربى خنف عن أمنى فإنها أضعف الأمم .

فوضع عنى خمسا وجعلها خمسا . فنادى ملك عندها : تمت فريضتى وخففت عن عبادى وأعطيتهم بكل حسنة عشرا من أمثالها.

ثم رجعت إلى موسى فقال :

- بم أمو*ت* ؟

فقلت :

\_ نخمس صلوات.

قال :

ارجع إلى ربك فإنه لا يؤوده شيء فاساله التخفيف
 لأمنك.

فقلت:

ــ رجعت إلى ربى حتى استحييت .

و اجتمع بالأنبياء مرة أخرى فى بيت المقدس وصلى بهم فيه . ثم إنه ركب البراق وكر راجعا إلى مكة .

م. وقبل إن الرسول عليه السلام : « لما كان ليلة أسرى بى فأصبحت مكة ، فظعت وعرفت أن الناس مكذى » . فقعد

عا صبحت عمده ، فقعت وغرفت ال الناس محلب ، فقعد معزلا حزينا فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه فقال كالمستهزئ: ... هل كان من شيء ؟

– نع<sub>م</sub> .

— نعم . \_ و ما هه ؟

ــ إنى أسرى بى الليلة .

ــ إلى أبن ؟

\_ الى بيت المقدس.

\_ ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ ــ نعم .

فقال أبو جهل :

ــ يا معشر بني كعب بن لوًى . فانفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما قال :

\_ حدث قو مك عا حدثتي .

وحدثهم عليه السلام بحديث الإسراء . وقيل إن الرسول عليه السلام قال لما قالوا له :

\_ وتستطيع أن تنعت لنا المسجد .

\_ فها زلت أنعته حتى التبس على بعض النعت . فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار عقبل فنعته وأنا أنظر إليه .

فقال القوم:

\_ أما النعت فوالله لقد أصاب فيه .

وقيل إن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم -- قال : فأخرسم بعبر لقريش لما كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذا وأنهأ نفرت. فلما رجعت وجدتها عند العقبة وأخبرتهم بكل رجل وبعبر : كذا وكذا ومناعه كذا وكذا ۽ .

وقال أبو ذر : سا ُلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ قال : « نور إني أراه ، . هذه خلاصة أحاديث الإسراء صحيحها وحسنها وضعيفها ، وقد جمع الذهبي أحاديث الإسراء في جزأين . وقبل أن أناقش هذه الأحاديث سائبت ما قاله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قال :.

« وإذا حصل الوقوف على محموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيقها محصل مضمون ما انققت عليه من مسرى رسول الله و صلى الله عليه و مسلم الله من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة ، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقض منه ، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فا ثبت إسراآت متعددة ، فقد أبعد وأغرب (١) ، وهرب إلى غير مهر ، ولم يتحصل على مطلب .

وقد صرح بعضهم من المتأخرين با له عليه السلام أسرى به مرة وقد صرح بعضهم من المتأخرين با له الساء فقط ، من مكة إلى بيت المقدس ومنه إلى الساء ، وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشى ء غلص به من الإشكالات ، وهذا بعيد جدا ولم ينقل هذا عن أحد من السلف ، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي – صلى الله عليه وسلم – به أمته ولنقله الناس على التعدد والتكرر .

قال موسى بن عقبة الزهرى : «كان الإسراء قبل الهجرة

 <sup>(</sup>۱) قال عبد الوهاب الشعواني أنه أمرى بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلابين مرة بعدد أحاديث الاسراء ، نقد جمل من كل رواية خالفت الاخرى مرة .

بسنة ۽ ، وكذا قال عروة وقال السدى : « بستة عشر شهرا ـ والحق أنه عليه السلام أسرى به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق ، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين ، ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها فصعد إلى السهَّاء الدنيَّا ، ثم إلى بقيَّة السهاوات السبع فتلقاه في كل سهاء مقربوها ، وسلم على الأنبياء الذين في الساوات بحسب منازلهم ودرجاتها حتى مر نموسي الكليم في السادسة ، وإبراهيم الخليل في السابعة . ثم جاوز منزلتيهما صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام أي أقلام القدر بما هو كائن . ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عطيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة . ورأى هناك جريل على صورته وله سبّائة جناح . ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق ، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل بانى الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه لأنه الكعبة السماوية . يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الحنة والنار وفرض الله عليه هناك الصلوات الحمسين ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفا بعباده . وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها .

ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصادة . وختمل أنها الصبح من يومنذ . ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السهاء . والذي نظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس ولكن فى بعضها أنه كان أول دخوله إليه . والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما مر سهم فى منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدا واحدا وهو نخبره سهم وهذا هو اللائق لأنه كان أولا مطلوبا إلى الحناب العلوى ليفرض عليه وعلى أمته ما بشاء الله تعالى . ثم لما فرغ من الذى أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النيين ، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقدته فى الإمامة وذلك عن إشارة جبريل علمه السلام . له في ذلك .

ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس والله سبحانه وتعالى أعلم . وأما عرض الآدية عليه من اللهن والعسل أو العن والحمر أو اللهن والماء أو الحميع فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في الساء . ويحتمل أن يكون هينا وهينا لأنه كالضيافة للقادم ، والله أعلم .

ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أو بروحه نقط على قولين : فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروحه يقظة لا مناما ، ولا ينكرون أن يكون رسول الله . صلى الله عليه وسلم ، رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة لأنه عليه السلام لا يرى روبًا إلا جاءت مثل فلق الصبح . والدليل على هذا قوله تعالى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الخوتص الذي باركنا حوله » (١) . فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام . فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شي ، ولم يكن مستخفا ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه ولما ارتدت جاعة ممن

<sup>(</sup>١) الاسراء ١

كان قد أسلم . وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والحمد :
وقد قال « أسرى بعبده ليلا » : « وما جعلنا الروايا الى أريناك
إلا فتنة للناس » (١) . قال ابن عباس : هى روايا عبن أربها رسول
الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ ليلة أسرى به . وقال تعالى : « ما زاغ
البصر وما طفئي » (٢) . والبصر من آلات الذات لا الروح .
وأيضا فإن نحمل على الدراق وإنما يكون هذا للبدن لا الروح لأنها
لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه . ( انتهى كلام ابن

وجد القصاص فى الإسراء مادة خصية لقصصهم فجروا وراء شطحات الخيال ورووا مناكبر وغرائب لا تثبت للنقد . وإن المدقق فى هذه الأحاديث الى نسبت ظلما إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه لبرى بصمات أصابع اليهود الذين أسلموا أو الذين تظهروا بالإسلام والكذابين من الرواة الذين يستهومهم كل غرب. أو الذين ينقلون عن التوراة والإنجيل خسن نية خاسين أن ذلك النقل غدم الإسلام . وماكانت أساطير الأولين تخدم الإسلام .

رَعموا أن الرسول عليه السلام قال : أه فإذا أنا بادم كهيئته يوم خلقه الله عز وجل على صورته ,. ه فمن ذا الذي يصدق من المسلمين أن الرسول العظم الذي نزه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه يقول مثل هذا الزعم ؟ إن القول بأن الله خلق آدم على صورته لم يقل به الإسلام بل جاء هذا الزعم في التوراة التي كتبت في بابل بعد أن حرق مختصر كل نسخ التوراة !

<sup>(</sup>٢) النجم ١٧

وقالوا : إن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين خمسين صلاة وأن موسى عليه السلام كان يقول له : ارجع إلى ربك خاساً له التخفيف لأمتك . فإ زال محمد عليه السلام بختلف بين موسى وربه حتى جعلها الله خمسا وأعطى بكل حسنة عشرا من أمثالها . فإذا موسى عليه السلام باللفات ، أما كان إبراهم الحليل أبو الأنبياء جميعا ، إبراهم الذي وفي أولى بذلك ؟ لو أن ذلك الرغم قد حصل ، أو ممكن أن يتصور ذو لب رشيد أن مثل ذلك الحوار الذي لا يمكن أن يقوم إلا بين تجار مشاكسين يدور بين رب الموز وبين رسوله ؟ !

مرووين رور الكرى على أن اليهود الذين أسلموا والذين كانوا والآية الكرى على أن اليهود الذين أسلموا والذين كانوا أحاديث الإسراء أو عيثوا بها ، أميم اقتفوا في كل ما قالوا آثار رويا يوحنا اللاهوتي التي جاءت في آخر الأناجيل . وسائقل لك بعض فقرات منها لمرى أن النبع واحد وأن واضعي أحاديث الإسراء وإن رفعوها إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قد كذبوا على الرسول عليه السلام . ورووا مناكبر وغرائب وأكاذيب .

جاءً فى الإصحاح الرابع من رويًا يوخنا اللاهونى : « بعد هذا نظرت إذا باب منتوح فى السهاء والصوت الأول الذى سمعته كبوق يتكلم معى قائلا :

بوي يستم يمني . - اصعد إلى هنا فأريك ما لا يد أن يصبر بعد هذا . والوقت سرت في الروح . وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس . وكان الحالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس

ة: ح حول العرش في المنظر شبه الزمرد . وحول العرش أربعة وعشرون عرشا ، ورأيت على العرش أ ت ، عشرين شيخا جالسن متسر بلين بثياب بيض وعلى رءوسهم أكاليل الذهب . ومن العرش عرج بروق ورعود وأصوات . وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله . وقدام العرش محر زجاج شبه البللور . وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء . والحيوان الأول شبه أسد والحيوان الثاني شبه عجل والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان والحيوان الرابع شبه نسر طائر . والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها من داخلها مملوءة عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة : قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء. • الذي كان والكائن والذي يائي . وحيثما تعطى الحيوانات محدا وكرامة وشكرا للجالس, على العرش الحيي إلى أبد الآبدين ، نخر الأربعة والعشرون شيخًا: قدام الحالس على العرش ويسجدونُ للحي إلى أبد الآبدين . ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين : أنت مستحق أمها الرب أن تا خذ المجد والكرامة والقدرة . لأنك أنت خلقت كا الأشياء و هي بإرادتك كائنة وخلقت ۽ .

ولا إبرادلك على أحاديث الإسراء يرون على مج روبًا يوت الما تبح روبًا يوت اللاهوتي . وكانوا عاولون أن بجسلوا بعض آيات القرآن باحداث تجرى في الساء فصوروا الذين ياكلون أموال اليتابي ظلما في صورة بشعة واستشهدوا بايّة الذين باكلون في بطوجم نارا وسيصلوك.

سعيرا ، (١) . ولم يزعجهم فى قليل ولا كثير أن هذه الآية لم تنزل إلا فى المدنينة بعد الإسراء بسنين !

وصوروا الذين يا كلون الربا باقوام بطوسم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خو . وجعلوا جزيل عليه السلام يتلو : « الذين يا كلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخيطه الشيطان من المس » (٢) . كا تما جريل لا يعلم أن هذه الآية لم تكن قد نزلت بعدوأنها ستنزل في المدينة بعد الإسراء بسنن !

قد يقول قائل ممن يستهونهم الحدل : إن جبريل كان على علم علم باأم الكتاب فقال ما قال قبل أن تزل هذه الآيات على الرسول علم باأم الكتاب فقال ما قال قبل أنه قالها حقا لكانت مكية لا مدنية ولوجب على الرسول صلوات الله وسلامه عليه تلاوتها على المؤمنين . وما حدث شيء من هذا ولا قال به قائل حيى الذين يفترون على المذلكة ب

ولم يعرف هولاء الرواة من أنهار الدنيا غير النيل والفرات ، وكفلك كان حال يوحنا اللاهوتى . أما من أنهار الآخوة فلم يذكروا إلا الكوثر وقد أخذوا ذلك عن القرآن .

وتصوروا أن للسهاء أبوابا كها تصور يوحنا اللاهوقى . وقالوا إن المعراج كالسلم له درج يصعد فيها . وقد أخفوا هذه الفكرة عن حلم يعقوب فى التوراة فقد رأى فى الحلم أنه يصعد إلى السهاء فى سلم . وأن الملائكة تبيط من السهاء فى ذلك السلم . وقد أنعيهم

<sup>(</sup>۱) النساء ١٠

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٧٦

فاتعبوا الذين جاءوا من بعدهم أنهم كانوا بحاولون أن يصوروا أشياء غير حسية خواسهم البشرية القاصرة عن إدراك حقائق الكون وبقليل مما اكتسبوا من العلم . فلو عرفوا أن الهادة الصلبة عرد كهارب فى رتبة اهنزاز معينة لما خدعتهم حقيقة المادة الصلبة التى تشيئوا بها فى الإسراء على البراق والمعراج على السلم . لأمكنهم أن يتصوروا إمكان الإسراء بلا معلية والصعود إلى السام بلاسلالم .

إن آية الإسراء لم تذكر أنه كان خمولا على شيء . إنه كان يسبح فى الفضاء بقدرة الله التى لا تحد بعد أن أصبح حقيقة كونية فى غير حالتها الأرضية الناقصة . فإن كان قد قيل إنه ركب البراق فقد يكون المقصود البرق أو أية قوة كهربية . ولا عكن \_ حالة إسراء الله بعده أن تجرى أحكام الحواس ولا أحكام المادة .

وقيل فى حكمة ركوب البراق مع أن الله قادر على أن يطوى الأرض له طيا : إن ذلك كان تأنيسا له بالعادة فى مقام خرق العادة، لأن العادة جرت أن الملك إذا استدعى من مختص به بعث إليه عركب سبى محمل إليه فى وفادته إليه ، فعامله الله تعالى بذلك تأنيساً له وتعظيماً .

وأقول أين استقبال ملوك الأرض للوافدين عليهم من استقباك ملك الملوك لرسوله ؛ فإذا كان ملوك الأرض يعثون بعنات الشرف لاستقبال زائر بهم وطيارات لتحيتهم في الحو ، أفيعث الملك المجال تا نيسا لرسوله وتعظيا دابة فوق الحمل ودون البغل ؛ وإذا أراد أن يعرج به إلى السهاء لعربه من آياته الكبرى أيقم له سلما يصعد فيه ، ومن حولنًا ٣٠٠ بليون سلم تجيط بنا من كل جانب هي الذبذبات التي أصبحت معروفة في الطبيعة (١) ؟ ! .
وقد أظهر المنكرون للإسراء دهشتهم من ذهاب الرسول عليه
وقد أظهر المنكرون للإسراء دهشتهم من ذهاب الرسول عليه
والحلانا لله على المن ؟ إننا إذا تخلصنا من هذه الأرض المادية
وإحلانا مكانا مستقلا لا يربطنا بجاذبيتها ولا يقوانينها سوف لا
نشعر بالزمن الذي تعودنا عليه ، ولا يصبح للعمر أو الفناء لدينا
أى معيى . إننا عندلذ لا نعرف سوى – اللازمن – أى الخلود به
ويقول أينشتن واضع نظرية النسبة : إنه ليس للزمن من
حقيقة قائمة بذائها وأنه من خواص المادة ، وإن المستقبل قد يتصل
بالحاضر وقد يلحق بالماضى ، في كل لحظة نحن نقطع من المستقبل
بالحاضر وتا للمحق بالماضى فلا يتقصل ولا يزيد ذاك لأن كلا منهما
إذ الماشة إلى الماضى فلا يتقصل هذا ولا يزيد ذاك لأن كلا منهما
إذ الماشة إلى الماضى فلا يتقصل هذا ولا يزيد ذاك لأن كلا منهما
إذ الماشة إلى الماضى فلا يتقصل هذا ولا يزيد ذاك لأن كلا منهما
إذ الماشة إلى الماضى فلا يتقصل هذا ولا يزيد ذاك لأن كلا منهما

و كدب نظرية النسبية تكون الظواهر التي تمر بنا بسرعة الضوء هي تلك التي اعتدنا أن نسميها إشعاعا أما الأحداث المجسعة التي تسر بيط، شديد فقد اعتدنا أن نسميها مادة . أو كسب تعبر أينشين أن المادة هي عقل أو فراغ أو فضاء نقصت سرعته عن السرعة الطبيعية الشوء وهي ١٨٦ ألف ميل في الثانية . ولو أن هذه المدة عادة تتنبذب بسرعة الضوء لاختفت ولم تعد تدركها حواسنا.

<sup>(</sup>١) الإنسال روح لا جمعة ، للدكتور رءوف عبيد ،

 <sup>(</sup>١) أسرار الكون ، نقله إلى العربية الدكتور سيد رمصال عدارة .

غنحن إذا أمسكنا في يدنا بقطعة من الحديد شعرنا بصلابتها ولكنها في الواقع ليست صلبة . وكل ما حدت هو أنْ حاسة اللمس قد تاً ثر ت باهتزاز الألكترونات فشعرنا بصلابتها كما نشعر بنفس الكيفية محرارتها أو بعرودتها . فتنقل حواسنا أو عقولنا صورة الحديد وحرارته أو برودته . ونفس القول يصدق على جميع عناصر العالم الذي نعيش فيه والذي يبدو لنا صلبا ولا هو بصلب ولا مادي. ولذا يتساءل المرحوم الدكتور مشرفة وهو بصدد شرح نظرية النسبية : كيف تبدو الأشياء لراصد يسر بسرعة الضوء ؛ ونجيب بائن الإشعاع الذي يصاحب هذا الراصد جنبا إلى جنب يبدو له مادة صلبة . أما الأشياء المادية التي تمر به بسرعة الضوء فتكون إشعاعا . فها رأى السادة الماديين الذين يحترمون حواسهم في هذه الحقائق العلمية التي أثبتتها المعادلات الرياضية ؟ ويا ترى ما رأى القصاص الذين رووا أن الرسول عليه السلام في صعوده إلى ببت المقدس وفي عودته إلى مكة رأى قوافل قريش . ولم يكتفوا بذلك بل جعلوه يشرب من إناء كان على ظهر بعيز في قافلة ، في هذه الحقائق المذهلة التي نختوما الكون الذي خلقه بديع الساوات والأرض ؛

والارض: ولو كان القصاص الذين رووا أحاديث الإسراء روايات مادية كل أدواتها دابة فوق الحار. ودون البغل وشجرة نبق وذهب ولوالو ومرجان وياقوت ورفرف أخضر وأجنحة ملائكية وعسل وخمر ولهن يعرفون أنه إذا انطاق شعاع ضوئى فى الفضاء بسرعته المعادية وهمى ١٨٦٠٠٠٠ ميل فى الثانية تقريبا فإنه بسر فى دائرة كونية ويعود إلى مكانه الأصلى بعد زمن يزيد قليلا على مائنى مليون سنة ضوئية (() . أما كانوا نحجلون من تصوير آيات الله الكبرى يشجرة أوراقها كاذان الفيلة أو الورقة منها تظل الحلق أو تكاد الورقة منها تغطى هذه الأمة . وإذا تمارها كالقلال أو بقباب اللولو أو يتراب المسك ؟!

ولم بجهد القصاص أنفسهم قليلا لما رووا أحاديث الإسراء ولم يستحوا من الله ورسوله فقالوا على لسان النبي – صلى الله عليه وسلم : ثم أتيت بالمعراج الذي كانت تعرج عليه أرواح الأنبياء فصعات أنا وجبريل . فاستفتح جبريل باب الساء . قيل من هذا ؟ قال جبريل . قيل ومن ممك ؟ قال عصد . قيل أوقد بعث ؟ قال نعم . فلم صدقنا أن للساء بابا وأن جبريل قد دقه وأن الملابكة قالت

من هذا ؟ وأنها لم تعرف الطارق ولم تعرف الضيف الكرم الذي وقد عليهم من الأرض ، أيمكن أن تصدق أن الملائكة أو خزنة الحنة أو خزنة النار لم تكن تعرف أن النبي عليه السلام قد بعث ؟ إن أهل الأرض قد سمعوا برسالته وإن نفرا من الحن قد آمنوا به أو تصدق أن ملائكة الله لم يدروا عبيث ؟ ! لو صدقنا القصاص في هذا لوجب علينا أن نلخي عقولنا أو تستخف بالملائكة وترميهم بالحهل والغفلة !

 <sup>(</sup>۱) العالم وابنشتين : ثاليف لينكولن بالونت ترجمة الاستاد محمد عاطفه
 اليونوني .

وجيحان . أوراقها مثل آذان القيول . وأن الورقة الواحدة لو ظهرت لفطت هذه الدنيا . وإذا تمرها كالقلال ( الواحدة تسع قربتن ونصفا ) . وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وأنوار متعددة وألوان متعددة وغشيتها الملائكة . مع أن سدرة المنتهى هي و سدرانا مولتانا » النجم الأخدر في المجموعة الكونية . وقد غشيه نور ربه . فليس في الكون حقيقة ثابتة إلا النور (١) : « الله نور السهاوات والأرض » . » وأشرقت الأرض بنور ربا ووضع الكتاب . . » .

وقد قال صاحب النصيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى:

« إن الناس اليوم يقدسون عقولم ويسمرون وراء ما عليه عليهم علمهم القاصر و نظرهم الضعيف ، وكل من سار وراء عقله ووزن كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمزان فكره قلما يومن أما نا صحيحا ، فإذا راقك من العقل ما يشقشن به في بعض الأحوان ، لم يلبث أن يسوءك منه ما جدى به في وقت آخر . ولا غرو قالحهل حليف الإنسان ، والضعف لازم من لوازم البشرية ، وقصور العلوم من صفاتها اللازمة . وكل من لم يصدق إلا بما وصل إليه عقله وبلغته حلود علمه ليس موننا بالرسول على الحقيقة ، وإنما هو مومن بعقله .

مولما بالرسون على مصيحه رود و كر كران الطبيعة ثما لم تصل إليه وما جاءت الرسل إلا لتخبرنا تما وراء الطبيعة ثما لم تصل إليه العقول التي لا تستمد معلوماتها إلا من المحسوسات وما تنتزعه منها من المعقولات الثابنة .. ثما هر راجع إليها ومتوقف عليها .

<sup>(</sup>١) اينششن ٠

وتصورات الله لا بماية لما وعوالمه لا حد لها ولكل عالم قانون نخصه .
فمن الحطا اليين الحكم على عالم من العوالم با حكام عالم آخر ،
وإذا كنا نرى من بعض أنواع الحيوان ما لا يعيش إلا في الماء ،
ومن بعضها ما لو مكث في البحر لمات ، ومن بعضها ما يقتله
« ثافي أوكسيد الكربون «كالإنسان ، ومنها ما يقتله « الأوكسوجن»
ككثير من الحيوانات الدنيا ، لعلنا كنا لا نصدق ذلك قياسا على
أنفسنا لولا مشاهدتنا إياه ، فكيف عا لم نقف له على عن ولا أثر
من العوالم التي تحس والى لا تحس ؟

وأنى لاَعجب لهم كيف يتعجبون ومحكمون في كل الأشياء بالأحكام الحازمة . اعادا على بضع قوانين وصلوا إلى ظواهرها من قوانين هذا الكون الى لا تحصيها إلا الله . ولا يدرى كنهها غير مبدعها الذي لاحد لقدرته ولا بهاية لعلمه ؟

وليت شعرى بعد ذلك كله . أى عقل محكمه فيا ورد عن الشارع ؟ أهل عقل الأفراد أم عقل الحياعات ؟ وما هو الضابط . إذا اختلفت العقول وليس هناك نوع من الأنواع وقع التفاوت بن أفراده مثل نوع الإنسان الذى هو مظهر المتناقضات ومجمع العجائب والغرائب ؟ وقد خاطب الله الحلق جميعا بقوله : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا (۱) » . ويقول فى حق الإنسان : « إنه كان ظلم ما جهو لا (۲) » .

وإننا لنرى فى تخبطه وتناقضه وارتباكه فى أحواله واضطرابه فى أعاله الدليل الساطع على أنه مخلوق من الطيش والحهالة والعجز والقصور . فعلام تلك الكبرياء وهو من الضعف محيث يرثى له ويشفق عليه .

لا يستند هولاء المنكرون إلا إلى الاستبعاد العقلي وقياس الغائب على الشاهد وإرجاع ما لم يعلموا إلى ما علموا . والحاهل لا يعرف قدر نفسه ولا قدر العلم . ويعتقد أن كل ما خرج عن دائرة علمه في دائرة العدم : « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يا"بهم تاويله » (١) .

ومن الغريب الذي يوسف له أنهم إذا سمعوا أن بعض الأوروبيين يريد الوصول إلى القمر ويفكر في إعداد العدة لذلك لم يتحرك منهم ساكن . بل رعا انتصروا لما سمعوا وقالوا : إن العلم يلد العجائب والاكتشاف يأتى بالغرائب . ولكنهم إذا . سمعوا أن الرسول عرح به إلى الساء قامت قيامتهم وهدرت شقاشقهم وظير كل ما في نفوسهم الضميفة من خبث وإلحاد .

وسنتكلم معهم تما خضعون له إذا سمعوه من ساداتهم الأوروبيين الذين لم يعلموا علمهم ولا أحسنوا محاكاتهم .

أما الكلام في الحية النقلية فأظنه لا يعنيهم كثيراً ولا يقنعهم كثيراً أو قليلا . ومع هذا نستقول فيه كلمة موجزة من أجل الفريق الثاني الذي ينتسب إلى العلم ولا يمكنه الحروج عن الكتاب والسنة . ولكنه يؤول وخرف اغترارا بيعض الروايات وإجابة لنزعة عنده وعقيدة لليه لا تمعد كثيراً عن عقيدة الماديين . وإن كان مذبذبا بعن ذلك لا إلى هولاء ولا إلى هولاء . فنقول :

إن من قال : إن الإسراء بالروح تمسك ببعض روايات

۱) یونس ۲۹

مطعون فيها كرواية عائشة رضى الله عنها الى رواها الحفاظ وقالوا: إنها غير صحيحة من وجوه عدة ، لا نطيل بها الكلام ، وكرواية شريك بن أني نمر التى طعن فيها الحفاظ نما يطول شرحه . وليس غرضنا إلا أن نشر إلى ذلك إشارة خفيفة يعرفها ذلك الفريق من الفيرخ المتفيقين . والعالم كل العالم من لا يتأثر بكل ما روى . بل العالم كل العالم من يعرف المقبول والمردود والصحيح والشعيف وتجمع بن الروايات تعذيقة إذا أمكن الحمه ويرجع الراجع ويسقط المرجوح إذا تعذيق ما لأدرى كيف يقبل اللوق السلم أن الإسراء كان بالروح بعد قول الله تعلى : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسيحد الجرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لمربه من المسيح البصيرة عرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لمربه من المنابعة والسيم البصرة وال.)

فها أنت ذا ترى الآية الكريمة قد افتتحت بسبحان المقر باستمظام ماكان من الأمر والتمجيب منه لحلاله . وذلك اللفظ. لا يصنح موقمه ولا يتناسب وبلاغة القرآن الحكيم إلا إذاكان الأمر غير معهد دولا مقدور لأحد من البشر .

ولو كان الإسراء بالروح فقط لم يكن ثمة ما يقنضي هذا الاستعظام وذلك التعجب . إذ لا خطورة في إراءة الذي عليه الصلاة والسلام آبات ربه في نومه . فإن هذا أمر يقع لكل أحد . بل يرى الإنسان في نومه رب العزة الذي هو أكبر من كل شيء . وإنما يظهر وجه الاستعظام والتعجيب لو قلنا : إن ذلك الإسراء

<sup>(</sup>١) الاسراء ١

کان بالحسد والروح کها هو ظاهر لکل ذی فطرة طاهرة وعقل سليم. ثم تراه يقول ه أسرى » وهو لا يقال فى النوم کها قال القاضى « عياض » لأن ما يقع فى النوم إنما هو تخييل وضرب مثل لا غبر -ولا نحسن أن يعر عن ذلك بائه أسرى به . وإنما خسن ذلك إذا أسرى به ليلا إسراء حسيا على ما هو معهود ومعروف.

ثم يقول « بعيده » وهو نص قاطع فى المرضوع ، لأن العيد لا يطلق فيا تعرفه العرب إلا على الشخص المكون من الروح والحسد ، ولم يعهد فى لفة العرب إطلاقه على الروح فقط ، فهم لا يعرفون من العبد إلا الشخص المحسوس المنظور كما فى قوله تعالى : « أرأيت الذى ينهى . عبدا إذا صلى » (١) ، وقوله :

، وأنه لما قام عبد الله يدعوه ، (٢) إلى نحر ذلك . ثم يقول ، النريه من آبانها ، . ويقول فى سورة النجم : ، أفيارونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرة المنتهى . عندها جنة الما وى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من آبات ربه الكبرى ، (٣) .

ولا شك عند من له ذوق سلم أن هذه الآيات الكر تمة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرى به إلى بيت الفلس وأنه عرج به إلى الساوات العلا مجسمه وروحه . وأنه رأى جبريل

ت عند سدرة المنتهى . وأنه رأى من آبات ربه الكبرى . وإنى أستحلفك بعلمك وذوقك وإنصافك أن تنظر معى إلى

(١) الجن ١٩

<sup>(</sup>۱) اثراً ۱۰،۹

<sup>(</sup>٣) النحم ١٢ - ١٨

قوله : « أفيارونه على ما يرى » ثم قل لى بعد ذلك ماذا ترى ؟ أفيسهل عليك أن تسلم أن الخراء والحدل كانا فى رويًا منامية ؟ وهل يكون فى رويًا الروح وحدها فى النوم جحود ومجادلة ؟ وهل لذلك وقع عند القائل والسامع حتى تذكر فيه تلك الآيات ومحصل به تلك المجادلات وينوه بشأنه فى القرآن هذا التنويه المعظيم ؟ وهل عهد مثل ذلك فى الروى المنامية ؟ وهل يذكرون على أنفسهم ذلك حتى ينكرون على أنفسهم ذلك حتى ينكرون على أنفسهم ذلك .

لا شك أن مناكرتهم ومجادلتهم ماكانت إلا لعلمهم أنه يدعى أن ذلك كان يقظة لا نوما . فهذا محل الاستبعاد والاستنكار ، لأنه غير معهود لنسهم ولا هو فى متناول قامرتهم .

أما أحلام الأرواح فيجوز أن تقع لكل امرى حيى المشركين أنفسهم . وهل ينكر الله عليهم إلكارهم بقوله : « أفيارونه على ما يرى ؟ « . ويقرعهم على عادلتهم بالباطل ويقسم أن صاحبهم ما ضل وما غوى ويقول : إنه رأى ولا يلين أن تماروه فها رآه . هل يكون كل ذلك لرؤيا منامية ؟ وهل يقول المنكر : إن رويا جعريل في المرة الأولى التي جاءت في الحديث الصحيح حين رآه . — صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم — عمراء على صورته التي خلقه الله تعالى عليها قد سد الأفق ، كانت حلا أيضا ؟ أم يفرق . وجعل الرؤية في المرة الأخرى عند سدرة المنتهى كالرؤية الأولى في الأرض .

و هل يقال ذلك إذا كانت إحدى الرؤيتين صادقة والأخرى حلما ؛ وهل محسن أن تجعل الضمير في قوله تعالى : « ولقد رآه نزلة أخرى » لروح النبي دون جسده ، وتغاير بينه وبن ما قبله وما بعده من الشائر العائدة على شخصه – صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم – لا على روحه فقط ؟ وهل يسهل عليك أن تقول : إنها رويا منامية مع قوله تعالى : «ما زاغ البصر وما طفى ؛ ؟

وهل يقال في الرؤيا المنامية : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس : (١) ؟ .

ومتى كانت روًا المنام فتنة لأحد ؟ فإن كل إنسان يزى بروحه ما شاء الله أن يرى من الكون . فإ وجه الافتتان وما معناه ؟

هذا بعض كلام فضيلة الشيخ يوسف الدجوى . وقد قال المرحوم مصطفى صادق الرافعى : إن المنسرين لم يلتنتوا إلى لفظ « طفى » فى قوله تعالى : « ما زاغ البصر وما طفى » . فلو لم يكن البصر مقيداً فى جمد لطفى ولكن عدم طفيانه دليل على أنه كان عكم ما ياردادات الحمد .

وقال صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج فيما قال عن الإسراء :

و إن بعض الناس قد حاول - محسن نية - أن يقرب إلى الأذهان مسألة الإسراءة الأذهان مبائل السرعة الأذهان مبائلة الإسراء بنلك السرعة الخاطفة التي لم يعهدها أحد ، فقال : إن الإسراء بنلك السرعة بمن هاتين المبلدتن المباعدتين وقطع المسافات بينهما في فترة قصيرة جدا إذا كان عجيا غربيا قبل أن تستخدم قوة البحار وقبل أن تستخدم الطائرات الهادية والمبائرات النائة والصواريخ الموجهة

<sup>(</sup>١) الاسراء ٦٠

فانه بجب أن يعتقد وأن يسلم به من غير تردد بعد ظهور تلك المخبرعات وتلك المستحدثات ، فإن المسافات البعيدة التي محتاج في قطعها راكب البعير أو الفرس إلى ثلاثين وأربعين يوما ممكن أن تقطعها الطائرات في بضع ساعات.

يريد أصحاب هذه المحاولات حسو النبة بهذا التقريب أن يضعوا واقعة الإسراء في المحل الذي لا غرابة فيه والذي يثبت التقدم العلمي وقوع نظائر له ومشابات ، ليقنعوا بصحة ذلك الإسراء وإمكان حصوله – أصحاب العلوم المادية الذين لا يسلمون إلا مما تلمسه أيديم ويقع تحت أبصارهم وتخضع لتجاربهم وقوانن علومهم في الحوادث والكائنات.

نية حسنة ومقاصد طبة ولكنها تنطوى على شيء غير قابل من الغرارة وعدم التبصر في عجاراة المادين الذين لا يومنون معجزات . فإنه لا سبيل إلى التقريب أو الربط بين أمور هي من بأسباب مادية تخضع لقوانين علمية ومعارف إنسانية ، وأمور باسباب مادية تخضع لقوانين علمية ومعارف إنسانية ، وأمور جريانها ، خلقها الله فيه وبجربها على يديه . كما قال تعالى : « وما برميت إذ رميت ولكن الله رمى » (١) . فإن رمية واحدة بقيضة من الرمل أو الحصباء يصيب بها الرسول – صلى الله عليه وسلم عيون فريق كبير من الأعداء في غزوة بلو – حتى يكون ذلك من أسباب هزيمتهم وانحدار جموعهم – ليس أمرا عاديا نما يكون من أسباب هزيمتهم وانحدار جموعهم – ليس أمرا عاديا نما يكون

<sup>(</sup>۱) الانتال ۱۲

فى طاقة الإنسان . وإنما هو فعل الله الخالق لكل شيء الفادر على كل شيء . القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبر .

إنه مهما تقدمت العلوم وارتفت الصناعات ووجد من المخترعات ما يبلغ فى غرابته وطرافته أضعاف أضعاف ما كشف عنه العلم ١- الحديث الآن . فإنه على كل حال يكون نوعا آخر غبر نوع المعجزات التى بجرمها الله على أبلدى المختارين من رسله ، فإن هذه المعجزة ليست لما وسائل ومقدمات ولا أسباب وأدوات مما بدخل فى مقدور العباد .

أما المخترعات الإنسانية فإنها لابد أن تنبي على قواعد وقوانين على المنظمة والابد فيها من استخدام الصنع إلى ما يراد تكوينه من مخترعات والمطاورات في السهاء باستخدام الأجهزة والآلات البخارية وغيرها أمر بديع وعمل إنساني عجيب . ولكن له أسبابه ومقدماته الطمية التي يستطيع الطبران بها في الجوكل من يعرفها ويعرف طريقة استخدامها في ذلك .

أما الطيران من غير تلك الأسباب والمقدمات فليس فى مقدور أحد من الناس ، وعلى هذا الأساس يكون القصل بين المعجزات وبن كل غريب عجيب من المبتكرات والمخرعات التي تنبي على قوانين علمية وأفكار واستنباطات إنسانية ».

إن فضيلة الشيخ يوسف الدجوى وفضيلة الشيخ عبد الرحمن تاج يتحدثان عن المادين الذين خومون حواسهم القاصرة عن (كثشاف ما في الكون من عجائب . وأحب أن أوضح هنا آخر ما وصل إليه العلم عن المادة التي يقدسها الماديون . فلم تعد المادة حقيقة بل صارت غيبا لا يعلم حقيقتها إلا علام النيوب . ومن سخرية القدر أن يصبح الماديون من المؤمنين بالغيب وإن كانوا يدرون أو لا يدرون !

إن الكشف الحديث عن طبيعة المادة الصلبة بوصفها مجرد أثير فى رتبة اهتراز معينة ننى عنها نهائيا قدرتها على خلق الحياة والمحافظة عليها . فبعد أن كانت المادة تصلح لتعليل الحياة أصبحت هى نفسها محاجة إلى التعليل . وأصبح أقرب تعليل علمى المادة هو تعليلها بالحياة . وهكذا انقلبت قضية التعليل رأسا على عقب وأصبح السب نتيجة والنتيجة سبا .

أو بعبارة أخرى لقد تبين أن المادة لا تصليح لتعليل أي قانون المياة أخرى لقد تبين أن المادة لا تصليح لتعليل أي قانون كل المادة تمثل رغم ضاء لنها المبرطة في مجموع الكبرونانها وبروتونانها ممجموعة شمسية كاملة متحركة لا يعوزها شيء ولا تخلف عن أية مجموعة شمسية يعرفها علم القلك إلا من ناحيتي الأججام لهذا المناد . فمن هو يا ترى ذلك الذي حبس ذرات المادة طبقا لمفال النظام البديع الذي يحر العقول ؟ ومن محيف جرى ذلك ؟ . هذا هو الوضو العلمي الآن لموال تعليل المادة ، وإذا كان تمت جواب فلن يكون إلا أن الحياة تعلل المادة أما المادة فلا تعلل الحياة بعد أن ثبت عجزها وقصورها حتى عن أن تعلل نفسها (١) .

وأختم مناقشة أحاديث الإسراء بائن أقول إن الإسراء كان

<sup>(</sup>١) الانسان روح لا جسد ، للدكتور رءوف عبيد .

بالحسد والروح ما فى ذلك شك . وأن القدسيحانه وتعالى قد أسرى بعدد ليلا من المسجد الحوام وأراد آياته الكبرى فى الساوات العلا . وأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قد رأى سدرة المنتهى وقد غشيها تور الله ، وقد أوحى الله إليه الصلوات الحبس ، وقد انتهت الرحلة العجيبة عند ببت المقدس ولو كانت قد تجاوزت . المسجد الأقصى لذكر ذلك القرآن الكريم .

وأعتقد أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لم يكثر من الحديث عن الإسراء وإن كان القصاص قد رووا أحاديث عنه جمعها الذهبي فى علدين : لأن العجائب إلى رآها كانت فوق تصور رجال عصره بل لعلها تكون فوق تصور الناس فى أى عصر ، فانساع الكون الذى زاره غير محدود أو محدود ولكن قطره بقاس ببلاين السن الشوئية .

إن الإسراء معجزة تفوق تصور عقول البشر في كل عصر . فلا الطائرات ولا الصواريخ ولا أي من المخترعات الحديثة أو غير عات المستبل حتى برث الله الأرض ومن عليها تستطيع أن تعطيئا صورة صحيحة عن إسراء الله بعبده ليلا من المسجد الجيرام إلى المسجد الأقصى.

ين الما يروى من أحاديث عن الإسراء فهى من اختراع القصاص، وفي رأي أن أغلب هذه الأحاديث نتاج عقول تصورت ملكوت الله على قدر علمها ، وهي أول قصة أدبية إسلامية استوحيت من آيات الإسراء والنجم . وقد اشيرك في تأليفها أكثر من موالف . وكانت مصدر إلهاء أني العلاء المعرى لما كتب رسالة المغفران وكانت رسالة المغفران وحيانت الكامة المناع كتب الكومية بالإلمية «جميم دانتي » .

### الراجسع

القرآن الكريم الكتاب القدس صحيح البخاري لابن عبد البر الاستنعاب للزبير بن بكار حمهرة نسب قريش لابن هشام السيرة النبوية الشغا في تعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض للدكتور رءوف عبيد الانسان روح لا جسد للنويري نهانة الارب للأ لو سي بلوغ الارب للفز الي احياء علوم الدين للدكتور سيد حنفي حسنين حسان بن ثابت للسمهودي وفاء الوفة للدكتور محمد جابر عبدالعال الحيني الخنساء لکر سنتینس ـ ترجمة د ، بحیی ايران في عهد الساسانيين الخشاب للنيسابودى اسساب النزول للمؤ لف ابناء ابي بكر لعلى برهان الدبن الحلبي السرة الحلسة لستيفن رئسيمان - ترجمة جاوبد المضارة البيزنطية لابن ابي الحديد شرح نهج البلاغة تاريخ ابن خلدون لأبى الفرج الأصفهاني الإغاني لارنولد توينبي (ترجة نؤاد محمد شبل) مختصر دراسة التاريخ

### المؤاف

#### الطمة الأولى مايو سنة ١٩٤٣ نصة احمس بطل الاستقلال بوليو سنة ١٩٤٣ أبو ذر الففاري مايو سنة ١٩٤٤ علال مؤذن؛ الرسول عبوعة اقاصيص ديسمبر سئة }}١٩٤ في الوظيفة يوليو سنة ١٩٤٥ سعد بن أبي وقاص همزات الشياطين مجموعة أقاصيص فبراير سنة ١٩٤٦ اكتوبر سنة ١٩٤٦ أبناء أبي بكر الصديق الرسول (حياة محمد ترجمه مع محمد محمد فرج) يناير سنة ١٩٤٧ سنة ١٩٤٧ رواية في قافلة الزمان مانو سنة ١٩٤٨ اهل سب النبي سنة ١٩٤٩ تصنة امه ة قرطية مايو نسنة ١٩٥٠ تصة النقاب الأزرق سنة ١٩٥١ المسيح عيسى بن مريم سنة ١٩٥٢ قصص من الكتب القدسة 1907 -رواية الشارع الجديد سنة ١٩٥٣ عبرعة أقاصيص متدى السئين ئة ١٩٥٤ حيساة الحسين

نمة

تمة

قلعة الأنطال

المستنقع

سنة ١٩٥٤

دىسمبر سنة ١٩٥٧.

الطيعة الأولى

ىنابر سنة ١٩٥٨ إم العروسة مارس سنة ١٩٥٨ نصة وكان مساء يوليو سنة ١٩٥٨ تصة اذرع وسيقان مجموعة اقاصيص سنة ١٩٥٩ ارملة من فلسطين سبتمير سنة ١٩٥٩ رواية الحصناد سنة ١٩٦١. القصة من خلال تجاربي الذاتية اكتوبر سنة ١٩٦٢ تصة حسم الشيطان مجموعة أقاصيص ديسمبر سنة 1977 لبلة عاصفة بناير سنة ١٩٦٤ تصة النصف الآخر يونيو سنة ١٩٦٥ رواية السهول البيض بوليو سنة ١٩٦٧ وعد الله واسرائيل يناير سنة ١٩٧٢ قصة عمرو بن عبد العزيز اكتوبر سنة ١٩٧٢ تمة الحفيد قبرابر سنة ١٩٧٥، عده حالي ابريل سنة ١٩٧٥ مذكرات سينمائية

## القَصَّصُ الدَّبيِّنِي (اللطفال)

قسص الانبياء في ١٨ جزاء قسص البنيرة في ٢٤ ق قسص الخلفاء الراشدين في ٢٠ ق العرب في أوروبا في ٢٢ جزما

# مجك رسيول الله

وَالدِّيْرِ مُعَكَّهُ في عشرين جزءا

تاليف غبار مميد حودة البتحار

### السيرة النبوية

### محمد رسول الله والذين معه

### في ٢٠ جزءا

|                          | J                                 |
|--------------------------|-----------------------------------|
| اكتوبر ١٩٦٥              | _ ابراهيم ابو الانبياء            |
| مارس 1977                | ا _ هاجر المصرية ام العرب         |
| سبتمبر ١٩٦٦              | ۱ _ بنو اسماعیل                   |
| فبراير ١٩٦٧              | ، بالعدثانيون<br>ي _ العدثانيون   |
| مايو ١٩٦٧                | ہ ۔ قریش                          |
| يوليو ١٩٦٧               | ہ ۔ فریس<br>۲ ۔ مولد الرسول       |
| اكتوبر ١٩٦٧              |                                   |
| يناير ١٩٦٨               | γ _ البتيم<br>٨ _ خديجة بنت خويله |
| مارس ۱۹۶۸                |                                   |
| يونية ١٩٦٨               | ۹ ـ دعوة ابراهيم                  |
| سبتمبر ١٩٦٨              | ١٠ - عام الحزن                    |
| نوفبر ۱۹۶۸.              | ١١ _ الهجره                       |
| ینایر ۱۹۲۹               | ١٢ – غزوة بدر                     |
| مايو ١٩٦٩                | ١٣ _ غزوة احد                     |
| يونيه ١٩٦٩               | ١٤ – غزوة الخندق                  |
| یوپ ۱۹۹۹<br>نوفبر ۱۹۹۹   | ١٥ - صلح الحديبية                 |
| قبراین ۱۹۷۰              | ١٦ - فتح مكة                      |
| مايو ۱۹۷۰                | ١٧ ـ غزوة تبوك                    |
| نوفبر ۱۹۷۰<br>نوفبر ۱۹۷۰ | ١٨ - عام الوفود                   |
|                          | ١٩ _ حجة الوداع                   |
| دیسمبر ۱۹۷۰              | .٢ _ وفاه الرسول                  |
|                          |                                   |

دار مصر للطباعة

رقم الايداع ٣٩٦٩ / ٧٧ التوقيم الدولى ٩ - ١٦٠ – ٣١٦ – ٩٧٧ مكت بتمصير ۲ شارع كامل مكتق - الغَمَالا

دار مصر للطباعة